# الإرشاد النسي ر الأطفال غير العاديين

تاليز





# الإرشاد النفسى لائسر الأطفال غير العاديين

تالید دکتور مصطفی حسن أحمد

مراجعة وتقديم دكتور عادل عز الدين الاشول

> رئيس قسم الصحة النفسية ومدير مركز الإرشاد النفسى شجامعة عين ،

> > ُ الطبعة الاثوالي ١٩٩٦

## إهـــداء

إلى أمي وأي ... وعتروف بالعميل

دكتور مصطغى أحمد

المحتويات

| مراجعة فتقديم م                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| الفصل الأوُّل : مقدمة١١                                     |
| ما هي التربية الخاصة ؟                                      |
| من هِو الطفل غير العادي ؟ ١٤                                |
| من هو الطفل المعوق ؟ ٥١                                     |
| التربية الخاصة في الأقطار العربية ١٦                        |
| الاكتشاف المبكر للإعاقة٢٢                                   |
| الادماج في مقابل سياسة العزل ٢٤                             |
| الحاجة إلى الإرشاد                                          |
| منهج اعداد مقدمي المساعدة ٢٤                                |
| الفصل الثاني : فكرة عامة عن الإرشاد 33                      |
| الإرشاد نشاط يتعلق بمساعدة الآخرين ٤٨                       |
| تعريف إرشاد أسر الأطفال غير العاديين ٥                      |
| المرشد النفسي لأسر الأطفال غير العاديين٣٥                   |
| مهارات أساسية۲                                              |
| المقابلة الأولى ٨٤                                          |
| الفصل الثالث : أطوار عملية المساعدة واستراتيجيات الإرشاد ٩٣ |
| نموذج المشاركةما                                            |
| نموذج الخبير – النقيض ٨٨                                    |
| مملية المساعدة                                              |
| أساليب الإرشاد                                              |

| Converted by | Tiff Combine - | (no stamps are applic | ed by registered version) |
|--------------|----------------|-----------------------|---------------------------|
|              |                |                       |                           |

| أسلوب التمركز حول المرشد                                  |
|-----------------------------------------------------------|
| أسلوب التمركز حول العميل                                  |
| الأسلوب التوفيقي                                          |
| الأسلوب السلوكي                                           |
| القصل الرابع : ديناميات عملية الإرشاد النفسى              |
| لأسر الأطفال غير العاديين ١٤٥                             |
| الآثار العامة للإعاقة ٥٤٠                                 |
| مشكلات وجوانب التغير والتكيف٣٥١                           |
| طرق عملية في مساعدة الأسر على التوافق                     |
| اعتبارات خاصة بعملية المساعدة                             |
| الإرشاد الجمعي ١٨٢                                        |
| الصمت في الإرشاد ١٨٥                                      |
| الإيقاد ۸۸۸                                               |
| اقتراحات عملية لاقامة ندوات لأسر الأطفال غير العاديين ١٩١ |
| الفصل الخامس: الإرشاد النفسى لأسر الأطفال المعاقين ١٩٥    |
| إرشاد أسر الأطفال ذوى الإعاقات الشديدة١٩٧                 |
| إرشاد أسر الأطفال دوى الإعاقات المتوسطة                   |
| إرشاد أسر الأطفال ذوى الإعاقات البسيطة                    |
| الفصل السادس : إرشاد أسر الأطفال                          |
| المتفوقين والموهوبين والمبدعين                            |

## مراجعة وتقديم

لقد لمست عن كثب معاناة طلاب الإرشاد النفسى ودارسوه فى كليات التربية بالبلاد العربية من ندرة المؤلفات العلمية فى الإرشاد النفسى بصورة عامة، والإرشاد النفسى للأطفال غير العاديين بصورة خاصة، كما لمست الحاجات والمشكلات الملحة التي تواجه الأطفال غير العاديين وآبائهم داخل كثير من المؤسسات العلمية والتربوية والاجتماعية، والتى توجب التدخل لإمدادهم بالطرق والوسائل والتكنيكات الملائمة التعامل مع ما يواجهونه من مشكلات.

كما أن مفاهيم الناس واتجاهاتهم الخاطئة وغير الصحيحة نحو الأطفال غير العاديين . نعتبر أشد خطراً من العاهة في كثير من الأحيان، فهناك تعميمات خاطئة واتجاهات غير سليمة تؤدى إلى تعويق الصحة النفسية للأطفال غير العاديين وأبائهم.

ويعتبر ميدان الإرشاد النفسى أحد الميادين الحديثة التى لاقت المتماماً متزايداً من قبل المتخصصين والعاملين فى مختلف المجالات النفسية والمهنية الأخرى، حيث نشطت حركة الترجمة والتأليف فى السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى إجراء البحوث والدرامات ، وتطوير الاختبارات النفسية وتقنينها فى مجال الأطفال غير العاديين، وإعداد المناهج والوسائل التعليمية الملائمة، وعلى الرغم من هذا المنظور إلا أنه يلاحظ وجود نقص فى المؤلفات التى تطرقت إلى الإرشاد التربوى والمهنى والنفسى للأطفال غير العاديين، وكذلك الإرشاد النفسى

وتشير نتائج الدراسات والبحوث في مجال التربية الخاصة، أن من السمات البارزة في مجال الإرشاد النفسي للأطفال غير العاديين هو التحول من النموذج الطبي Medical Model في الرعاية والذي يركز على الطفل وحاجاته إلى النموذج البيثي Ecological Model ويتأثر بها، الذي يركز على الطفل وبيئته التي يعيش فيها ويتفاعل معها ويتأثر بها، ومن هنا كان الاهتمام بالإرشاد النفسي لوالدي الطفل وغيرهما من الأشخاص المهمين في حياته.

واعل من أهم الخطوات في مجال إرشاد الأطفال غير العاديين هو محاولة اكتشافهم في مرحلة مبكرة من العمر لتيسير عملية التدخل المبكر، وتخطيط البرنامج الدراسي المناسب الذي يهدف إلى تأهيلهم مهنيا وتربويا بما يتفق وقدراتهم واستعدادهم وميولهم .

كما يهدف الإرشاد النفسى الأطفال غير العاديين وأسرهم إلى تحسين الظروف البيئية التي يعيش فيها الطفل عن طريق إرشاد الوالدين وتبصيرهما بخصائص طفلهما، فالوالدان هما المعلم الأول له، وتبصيرهما بخصائص نموه، وتدريبهما على كيفية التعامل معه، وتشجيعهما على تجاوز مرحلة الأزمة في تقبل هذا الطفل، فكثيرا ما تكون الاستجابات الوالدية الشائعة نحو تخلف الطفل تتصف بالقلق والشعور بالذنب والإحباط واليأس والعجز عن مواجهة المشكلة، ثم التشكيك في التشخيص ثم الاعتراف بتخلف الطفل بدون تبصر بأبعاد المشكلة، ثم التبصر بمشكلة الطفل وقبول تخلفه والسعى إلى تأهيله، ويجب أن يكون المرشد النفسى مدركا لتلك الميكانزمات التي يسلكها الأباء حتى يسهل عليه إرشادهما وتوجيه الطفل إلى ما يتفق مع قدراته وإمكاناته وميوله.

وبالإضافة إلى ذلك يهدف الإرشاد النفسى إلى مساعدة والدى الطفل على تنمية نفسيهما وعلاج مشاكلهما الزوجية والأسرية وغيرها حتى تكون الأسرة متماسكة وقادرة على رعاية أظفالها المتخلفين وغير المتخلفين، وبالتالي بجب أن بدرك المرشد النفسي شخصية الوالدين، وقدرات وقيم ودواقع والدى الطفل واتجاهاتهما نحوه حتى يستطيع تحديد حاجاتهما الإرشادية والأسلوب المناسب في تبصيرهما وتقديم المشورة والمعلومات إليهما بتقبل حقيقة أن طفلهما ضعيف العقل ومساعدتهما نفسيا في تحمل المشكلة والقيام بمسئولياتهما تجاهها وقائدا وعلاجنا وإرشاديا ، وتعديل اتجاهاتهما نحو الطفل ونحو ضعفه المقلى . ولا يقف الإرشاد النفسي عند الوالدين، بل يمتد إلى أخوة وأخوات الأطفال المعاقين لأن لهم تأثيراً كبيراً على توافق أخيهم المتخلف، وعلى نموه النفسى ومفهومه عن نفسه، ومع اتفاق الدراسات النفسية على أن أخوة المتخلفين عقليا يعانون من صعوبات في التوافق الاجتماعي والنفسي يصورة أكثر من أخوة العاديين، فإن ردود أفعالهم ليست واحدة، فالبعض يتوافقون توافقاً حسنا مع حالة أخيهم ويتقبلونها، وغيرهم يتوافقون توافقا سيئا، ويستمر تأزمهم لسنوات عديدة ،

ومن هنا تتضح أهمية الإرشاد النفسى لأخوة المتخلفين عقليا، خاصة وأنهم سوف يكونون مسئولون عن رعاية أخيهم في المستقبل، ومتابعته بعد وفاة والديهم وبالتإلى سوف تئول إليهم الوصاية عليه، وبالتالى يجب إرشادهم نفسيا وتربويا وذلك بتبصيرهم بخصائص أخيهم ومطالب نموه، وتخفيف مشاعر القلق والغضب والتوتر التي تتنابهم، وتبصيرهم بأهمية تعليم وتدريب وتأهيل أخيهم في الطفولة

والمراهقة، وتدريبهم على معاملته معاملة حسنة، وتكوين اتجاهات ايجابية نحو أخيهم وزيادة تقبلهم له ،

وقد يميل البعض إلى القول بأن الموهوبين وذويهم ليسوا فى حاجة إلى الإرشاد النفسى والتربوى والمهنى لتوفر ذكائهم وعدم خلق مشاكل فى الجو الأسرى، وهذا اعتقاد خاطىء، إذ أن النجاح التربوى والمهنى لا يتوقف على الذكاء وحده، إذ يتدخل فيه عوامل أخرى كالميول والدافعية والظروف الفردية الخاصة والحالة الجسمية وما إليها، وتعقد هذه العوامل وتداخلها مما يحتم ضرورة توفير خدمات الإرشاد النفسى والتربوى والمهنى لهذه الفئة من الأطفال، وكذلك توفير أساليب الإرشاد النفسى لآباء هؤلاء الأطفال.

ومن الأهمية بمكان محاولة اكتشاف هؤلاء الموهوبين في مرحلة مبكرة من العمر كما هو الحال مع المتخلفين، ويجب أن يعرف الموهوب المكاناته، كما يجب أن تعرفها أسرته ، وعموما فمن الضروري المصارحة في هذه الظروف ومعرفة الأباء المعلمين لإمكانات الطفل حتى يتهيأ له الظروف المناسبة لتنمية مواهبه، وكثيرا ما يتطلب توجيه المواهب مهارة ربما لا يتطلبها توجيه الطفل العادى ، وذلك لتعدد اهتمامات الموهوبين ، ولأنهم يعتبرون ثروة بشرية قد يؤدى الإرشاد الخاطيء إلى إساءة استغلالها.

والكتاب الذى بين أيدينا يضم بين دفتيه سنة فصول، يخدم الفصل الأول دوراً مزدوجا هو مقدمة المؤلف ثم يتطرق إلى إلقاء الضوء على مفهوم التربية الخاصة، وتعريف الطفل غير العادى، والوضع الراهن للتربية الخاصة في بعض الأقطار العربية، وعرض موجز لأهم الفلسفات والاجاهات والطرق في تعليم وتأهيل الأطفال غير العاديين.

وتضمن الفصل الثانى توضيح مفهوم الإرشاد النفسى بصورة عامة، ومفهوم الإرشاد النفسى لأسر الأطفال غير العاديين ، بالإضافة إلى تبيّن أهمية المرشد النفسى في مجال سيكولوجية الأطفال ذوى الحاجات الضاصة، وأهم الخصائص التي يجب أن يتصف بها، بالإضافة إلى المهارات الأساسية التي يحتاجها في تعامله سواء مع هؤلاء الأطفال أو مع آبائهم .

وتطرق الفصل الثالث إلى إلقاء الضوء على مجالات الإرشاد النفسى لأسر الأطفال غير العاديين وأهدافها، وخطوات عملية الإرشاد ودينامياتهامنذ مرحلة الاستكشاف، وتحديد الأهداف، ورسم خطة العمل ثم عملية التقييم، بالإضافة إلى توضيح أساليب الإرشاد النفسى في مجال الإرشاد الأطفال غير العاديين سواء التقليدية منها أو غير التقليدية .

وتضمن الفصل الرابع توضيح أهم طرق مساعدة أسر الأطفال غير الماديين على التغير وتقبل الإعاقة وفهم دينامية العلاقة بين الوالدين وتجاوز الأزمة وبالتالى إعادة توافق الآباء مع نواتهم ومع ولدهم المعاق ومع المجتمع بصورة عامة.

وتطرق الفصل الخامس إلى توضيح أهم الطرق والتكنيكات لإرشاد أسر الأطفال غير العاديين وفقا لمستويات أو سجة الإعاقة (بسيطة ومتوسطة وشديدة) وليس في اطار التقسيم التقليدي لهذه الفئات، كما تعرض هذا الفصل للتباين بين البناء النفسي لتلك الأسر، سواء كان ذلك في عمليات التشخيص ، أو أساليب التدخل في الأزمة، أو الإرشاد الوراثي، وفلسفات تربية هؤلاء سواء كانت في عمليات الدمج الكلي أو الجزئي أو العزل وتوضيح أهم مجالات صعوبات التعلم وكيفية إرشاد

أسر هؤلاء الأطفال.

وتطرق الفصل السادس إلى مفهوم الأطفال المتفوقين عقليا وخصائصهم الاجتماعية والانفعالية والعقلية، وكيفية إرشاد هؤلاء الاطفال وكذلك ذويهم وكيف ننمى الإبداع لدى هؤلاء الأطفال ، بالإضافة إلى إرشادات عامة للتعامل مع الأطفال المتفوقين، وإلقاء الضوء على ميثاق هاريس وزملائه في حقوق الأطفال المتفوقين.

وعموما فلقد جاء هذا الكتاب تلبية لحاجات الطلاب لمرجع يتناول قضايا الإرشاد النفسى لأسر الأطفال غير العاديين، بالإضافة إلى أنه يوفر للعاملين والمهنيين والمرشدين النفسيين والاجتماعيين المعلومات اللازمة لتفهم الأطفال ذوى الحاجات الخاصة، وكيفية التعامل معهم.

ومن الممكن أن يفيد أيضا المرشدون النفسيون غير الرسميين وبخاصة آباء وأمهات وأخوة وأخوات الأطفال غير العاديين حيث يضع بين أيديهم المعلومات والبيانات الأولية اللازمة لتفهم أفضل للأطفال نوى الحاجات الخاصة (المعاقون والمتفوقون عقليا).

وفى الختام أسال الله أن يتم به الخير ، وأن يحقق به النفع ، ويعمم به الفائدة.

#### والله ولى التوفيق

دكتور/ عادل عز الدين الاشول رئيس قسم الصحة النفسية مدير مركز الإرشاد النفسى بجامعة عين شمس

### الفصل الا'ول مقدمة

ظلت فكرة إعداد كتاب في «إرشاد أسر الأطفال غير العاديين» تراودني لسنوات انقضت بعد تدريسي هذا الموضوع لطلبة قسم التربية الشاصة باحدى الجامعات العربية، ولا شك أن تدريس مقرر مثل هذا قد لا يتبع أساليب التدريس التقليدية، بل يجعل من أهم أهدافه غرس اتجاها ايجابيا نحو الأطفال غير العاديين وتعاطفا مع أسرهم، وبينما نرجو أن يكون هذا الهدف التربوي قد تحقق بين الدارسين، نأمل أن يصبح هدفا قوميا لا يقتصر تحقيقه في مجموعة من الدارسين فحسب ، بل يمتد إلى عامة الناس في المجتمع العربي كله .

وانطلاقا من رغبة أكيدة في الارتقاء بمفهوم الإنسان في عالمنا العربي المعاصر، تناول عدد من الكتاب في السنوات القليلة المناضية موضوع الإرشاد بصفة عامة، وإرشاد أسر الأطفال غير العاديين بصفة خاصة ، ونشرت هذه الأعمال في أكثر من كتاب، في شكل محاضرات تارة، وترجمات تارة أخرى، وقد جمعت بين موضوعات شتى لها صلة وثيقة باستراتيجيات الإرشاد وبخصائص الأطفال غير العاديين وأسرهم، وتيسيرا على الباحثين رأيت أن أجمع شتات هذه الموضوعات في كتاب واحد أتناول فيه عملية الإرشاد وتطبيقاتها ، من خلال ثلاثون عاما من الخبرة العملية ، في مساعدة الأطفال دوى الحاجات الخاصا

يرمى هذا الكتاب إلى توفير معرفة عملية وفهم عام بالجوانب التطبيقية والنظرية للعملية الإرشادية في علاقتها بأسر الأطفال غير العاديين. وهناك ثلاثة أهداف عامة لمساعدة هذه الأسر، وتركز هذه الأهداف الثلاثة على الوالدين فمساعدة هذه الأسر تهدف أولا: إلى تهيئة الوسائل التي تيسر على الوالدين وأفراد الأسرة الآخرين التكيف لطفلهم غير العادى نفسيا واجتماعيا، وجسميا وفي حياتهم اليومية. وثانيا: تمكين الوالدين وأفراد الأسرة الآخرين من مواجهة احتياجات الطفل غير العادى دون اهمال احتياجاتهم، وثالثا: تمكين الطفل غير العادى من الاستمتاع بحياة سعيدة وذلك عن طريق التحكم في الإعاقة ومساعدته على التكيف لإعاقته نفسيا واجتماعيا وفي ممارسته واجبات الحياة اليومية .

وقد استخدمت محتويات هذا الكتاب، كما أشرنا فيما سبق ، كمرجع لتوفير الأساس النظرى لإعداد مدرس التربية الخاصة المزود بمهارات التعامل مع أسر الأطفال غير العاديين ومساعدتهم . إلا أن المساعدة لا تقتصر على المتخصصين فقط ، فمن الناس، تحت ظروف مناسبة ، من يستطيع مساعدة الآخرين أن يتصرفوا بأسلوب مناسب مع ما يواجههم من مشاكل في حياتهم، وغالبا ما يساعد الأصدقاء بعضهم بعضا في أوقات الأزمات ، وفي الوقت الذي يتعامل الآباء والأمهات مع مشاكلهم الزوجية يساندون أطفالهم خلال فترات نموهم، كما أن علينا جميعا أن النوجية يساندون أطفالهم خلال فترات نموهم، كما أن علينا جميعا أن الدنيا مليئة بمساعدين غير رسميين. ورغم أن هذا الكتاب يركز أساساً على هؤلاء الذين تعتبر المساعدة جزءاً أساسيا في الدور الذي

سيقومون به مثل المرشدين والموجهين ومدرسى التربية الخاصة ومدرسى الفصول العادية والعاملين بميدان الصحة النفسية والأخصائيين النفسيين وأمثالهم – فإنه يمكن أن يفيد أيضا مقدمو المساعدة غير الرسميين وبخاصة آباء وأمهات الأطفال غير العاديين.

فى هذا الكتاب نستخدم مصطلحات المرشد ومقدم المساعدة والقائم بالمقابلة بالتبادل ليحل الواحد منها محل الآخر ، أما الفرد أو الأفراد المتلقون المساعدة فسيشار اليهم بمصطلح عملاء، أو المتلقون المساعدة ، أو من يقوم المرشد بمقابلتهم ، أو الوالدين أو الأسر ، وستسخدم هذه المصطلحات الأخيرة أيضا بالتبادل ليحل الواحد منها محل الآخر ، فبغض النظر عن الكلمة المستخدمة في الوصف ، فإنها ستشير بصفة عامة إلى قرد ما يؤدى وظائف المساعد ، وإلى الأسر التي تتلقى هذه المساعدة .

ما هي التربية الخاصة ؟ من هو الطفل غير العادى؟ من هو الطفل المعاق ؟:

قد يكون من المفيد أن نجيب على هذه الأسئلة الثلاثة ، وستساعد مناقشة مقتضبة لهذه الأسئلة في توضيح معناها وستساعد أيضا القارىء على أن يفهم كيفية استخدامها في سياق هذا الكتاب ،

#### ما مُن التربية الخاصة ؟

يصف تلفورد وساورى ( Telford & Sawrey ) التربية الخاصة كالآتى :

« تحاول التربية الخاصة توفير برامج تربوية للأطفال غير العاديين

معادلة لتلك المتوفرة للأطفال العاديين وإن اختلفت عنها ، ورغم ما بين الطفل العادى والطفل غير العادى من عوامل مشتركة ، إلا أن التربية الضاصة تأخذ في الاعتبار ما للطفل من خصائص غير عادية ، وأول خاصية للطفل غير العادى هو أنه طفل ، ولكنه أيضا طفل مختلف ، إن هذا الاختلاف هو الذي يجعل التربية الخاصة ضرورية (ص - ٥٠).

وعلى خدوء هذا التعريف وتعريفات أخرى يفسر عبد الرحيم وبشاى (١٩٨٠) التربية الخاصة باعتبارها «ليست برنامجا متكاملا يختلف اختلافا جذريا عن تربية الطفل العادى ، بل تشير فقط إلى المظاهر التعليمية التى تعتبر فريدة أو إضافية إلى البرنامج المعتاد مع جميع الأطفال ... ويمكن القول باختصار أن التربية الخاصة – في نوعها وكمها – أمور تعتمد على النمط النمائي للطفل مقارنا بزملائه ، ودرجة التباعد في مظاهر النمو داخل الطفل كفرد».

من هو الطفل غير العادي؟

عرف كيرك ( Kirk ) الطفل غير العادى باعتباره « الطفل الذي يختلف عن الطفل العادى أو المتوسط (١) في الخصائص العقلية، و (٢) في القدرات الحسية، و (٣) الخصائص العضلية العصبية أو الجسمية، و (٤) في السلوك الاجتماعي أو الانفعالي ، و (٥) في القدرات التواصلية ، و (١) في إعاقات متعددة ، إلى هذا المدى الذي يستلزم تعديلا في الاحتياجات المدرسية، أو يحتاج إلى خدمات تربوية خاصة ، كي ينمر إلى أقصى ما تتيجه له امكانياته »(ص - ٤).

وقد قدم كيرك (١٩٨٥) تقسيما مفيدا لفئات الأطفال غير العاديين وعلاقة هذه الفئات بالجوانب الرئيسية للانحراف عن المتوسط:

- ١ الاضطرابات التواصلية، بما في ذلك الأطفال من ذوي:
  - (1) الصعوبات التعلمية.
  - (ب) عيوب النطق والكلام.
  - ٢ انحرافات عقلية ، بما في ذلك الأطفال:
    - (أ) المتفوقون عقليا .
    - (ب) المتخلفون عقليا ،
  - ٣ المعاقون حسيا ، بما في ذلك الأطفال من ذوي.
    - (أ) الإعاقات السمعية ،
    - (ب) الإعاقات البصرية ،
- ٤ الإعاقات العصبية ، والجسمية ، والإعاقات الصحية الأخرى .
  - ه الاضطرابات السلوكية (ص ه).

#### من هو الطفل المعاق ؟

يتضمن مصطلح الطفل المعاق في هذا الكتاب أي من الانحرافات السابقة ، باستثناء الطفل المتفوق عقليا، وغالبا ما تتداخل المجموعات الفئوية ، وقد يصعب تصنيف شريحة كبيرة من الأطفال غير العاديين في المجتمع بدقة في فئة مفردة (انظر هويز Hobbs ).

ويشير تلفورد وساورى (١٩٧٢) إلى الإعاقة باعتبارها المجموع الكلى للمحددات الشخصية والاجتماعية الناجمة عن عجز ما . ووفقا لهذين المؤلفين ، يصبح العجز إعاقة عندما يصبح الفرد أقل قدرة ، بمعايير ثقافته أو كما يرى هو نفسه ، نتيجة افتقاره إلى إمكانية أو خاصية ما . وتساعد التقنيات الحديثة على ألا يتحول العجز إلى إعاقة

#### التربية الخاصة في الأقطار العربية :

لا توجد الإحصاءات الدقيقة لتحديد عدد المعاقين بالأقطار العربية . ولذلك تعتمد التقديرات التقريبية لحجم مشكلة الإغاقة في هذه الأقطار على الاحصاءات في البلاد المتقدمة صناعيا. وقد وجدت الدراسات التي قامت بها المنظمة العالمية للصحة في العشرين عاما بين بداية الستينيات ونهاية السبعينات أن نسبة المعاقين إلى المجموع الكلى للسكان في هذه البلاد تبلغ ١٠٪ . فاذا ما اتخذت هذه النسبة كأساس لتقدير تقريبي لنسبة عدد المعاقين في البلاد العربية إلى العدد الكلي لشعب هذه الأقطار البالغ (١٠٠٠٠) نسمة، يكون عدد المعاقين حوالي (٢٠٠ر ٧٠/ر٥) معاق . ووفقا للإحصاء السنوي اليونسكو لعام ١٩٨٠ وجد أن العدد الكلى للأطفال والشبان في الفئة العمرية من صغر إلى ٢٤ سنة ممن يجب أن تتوفر لهم خدمات تربوية وتأهيلية هو (٠٠٠ر٩٩٨٠٩). وحيث أن عشر هذا المجموع معاق ، أي أن عدد المعاقين يقدر بحوإلى (٥٠٠٠/٩٥) أي أن عشر مالايين تقريبا في حاجة إلى خدمات تربوية ، ورغم ضخامة حجم المشكلة كما دل عليه هذه الأرقام ، كان السعى نصو ايجاد الحلول يسير بخطى يدة.

كان للتشريعات النولية الخاصة بالإعاقة والمعاقين أثر بالغ فى شبجيع واستثارة الاهتمام بمشكلة الإعاقة فى العالم العربى ، وقد تمثلت الجهود الدولية فى العديد من التشريعات لعل أهمها هو إعلان حقوق الطفل المعاق ضمن حقوق الطفل العادى الصادر فى ٢٠ نوفمبر ١٩٥٩، والذى ينص على أنه «يجب أن يتلقى الطفل المعاق بدنيا وعقليا

ca by Tim Sommine (no Samips are applied by registered version)

واجتماعيا التربية والعلاجات الطبية التي تستوجبها حالته وموقفه» (إعلان حقوق الطفل - ٢٠ نوفمبر ١٩٥٩). ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد كان لابد ، بعد مضى عشر سنوات من إعادة التنبيه إلى ضرورة الاسراع بالنهوض بالمعاقين . وقد جاء هذ التنبيه من خلال توصية اليونسكو في اجتماع خبراء التربية من مختلف بلدان العالم في باريس عام ١٩٦٩، وقد نصت هذه التوصية على أن «كل بلدان العالم في خاجة أكيدة إلى تنمية وتحسين خدماتها في ميدان التربية الخاصة.. لذا يُست حسن تشجيع الجهود ... دون انتظار إعداد دقيق لمخططات وبرامج مثلي».

واستمرت هذه الجهود إلى أن كان مؤتمر التأهيل الدولى الرابع عشر المنعقد في وينيبج، كندا في ٢٦ يونيو ١٩٨٠، وقد ناقش هذ المؤتمر، بين موضوعات أخرى، ما يسمى بميثاق الثمانينات الذي أعدته مجموعة للتضطيط العالمي تحت رئاسة الفريد موريس أول وزير للمعاقين ببريطانيا، وقد اشتمل هذا الميثاق على عدة أهداف (١) الوقاية من مسببات الإعاقة (٢) توفير الخدمات التأهيلية وكل أنواع المساعدة لكل أسرة يعاني أفرادها من الإعاقة (٣) ادماج المعاقين إلى أقصى حد ممكن في حياة مجتمعاتهم المعيشية (٤) نشر المعلومات المتعلقة بالإعاقة والمعاقين .

وعقب هذا المؤتمر الأخير ، قام فريق من الباحثين العرب بدراسة تقييمية لأوضاع التربية الخاصة في العالم العربي (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ١٩٨٢). وقد كشفت هذه الدراسة عن تفاوت بين الأقطار العربية في تشريعاتها لحماية حقوق المعاقين، وفي

سياساتها الخاصة بالرعاية الاجتماعية، وفي تنظيماتها المتصلة بالتربية الضاصة والإشراف على مؤسساتها، وعموما في مستوى تطور التربية الضاصة كما وكيفا. وقد انعكس هذا في التفاوت الشاسع بين الأقطار العربية في نسبة عدد المنتفعين لعدد السكان من قطر عربي إلى آخر، أما من الناحية الكيفية، فإن معظم البلاد العربية لم تهتم بتربية المعاقين حركيا مثلما اهتمت بالمعاقين الآخرين. ونورد فيما يلى بعض الأمثلة للتفاوت والاختلاف بين بعض الأقطار العربية في التعريفات التي تحدد بها مفهوم المعاق، وهي تمثل ركنا أساسيا عادة ما تتضمنها المادة الأولى في التشريعات الخاصة بالمعاقين.

فيعرف المشرع التونسى المعاق بأنه «كل شخص ليست له مقدرة كاملة على ممارسة نشاط أو عدة أنشطة أساسية للحياة العادية نتيجة إصابة وظائفه الحسية أو العقلية أو الحركية إصابة ولا بها أو لحقت به بعد الولادة » (قانون ۱۹۸۱).

ويعرف المشرع العراقى المعاق بأنه «كل من نقصت أو انعدمت قدرته على العمل أو الحصول عليه أو الاستقرار فيه بسبب نقص أو اضطراب في قابليته العقلية أو النفسية أو البدنية» (مادة ٤٣ من قانون ١٩٨٨).

ويعرف المشرع الليبى المعاق بأنه «كل من يعانى من نقص دائم يعوقه عن العمل كليا أو جزئيا، وعن ممارسة السلوك العادى في المجتمع أو عن أحدهما فقط، سواء كان النقص في القدرة العقلية أو النفسية أو الجسدية، وسواء كان خلقيا أو مكتسبا» (مادة ١ من قانون ١٩٨١).

ويعرف المشرع اللبنانى المعاق بأنه «كل شخص تكون امكانياته لاكتساب وحفظ عمل منخفضة فعليا بسبب عجز أو نقص فى مؤهلاته الجسدية أو العقلية».

وهكذا نرى أن هذه التعريفات الأربعة تشترك في أنها تحدد الإعاقة بكونها تمنع من القيام بنشاط أساسى ما وعلى وجه الخصوص بنشاط مهنى، وبينما تشترك التعريفات الأربعة في تحديد الإعاقة بإصابة في الوظائف الحسية أو العقلية أو الحركية، يضيف تعريفي الجماهيرية الليبية والعراق الإصابة باضطراب نفسى، وهذا يجعل هذين القانونين أشمل من حيث التزامهما بالعناية بفئة أخرى من فئات المعاقين وهي فئة المضطربين انفعاليا، وهذا مظهر واحد فقط من مظاهر التفاوت والاختلاف بين الاقطار العربية في تناولها لمشكلة الإعاقة واهتمامها بالمعاقين.

وقد شهدت الثمانينات اهتماما متزايدا بالتربية الخاصة في بعض الأقطار العربية على يد لفيف من المتحمسين لها ممن درسوا بالخارج . ولا شك أن كان لهذه الجهود أثر طيب في توجيه التربية الخاصة الوجهة الصحيحة، إلا أنها لم تقض تماما على كل ما يعترضها من عوائق. ولعل أول هذه المعوقات يتمثل في تباطؤ الأقطار العربية في إصدار التشريعات الشاملة التي تكفل للمعاق الحق في التربية والتعليم . هذا بالإضافة إلى الاعتقاد بعدم جدوى التربية الخاصة من الناحية الاقتصادية، والتمسك بالنظام العزلي بدلا من إدماج الأطفال ذوى الحاجات الخاصة في فصول العاديين، وجدير بالذكر هنا أن عدم إصدار التشريعات لا يعنى انعدام الخدمات ، بل قد يعنى فقط أن

الخدمات المتوفرة هي منحة من النولة وليست حقا للمواطن.

والمظهر الآخر من مظاهر هذا الإهتمام بالتربية الخاصة هو مالوحظ في السنوات الأخيرة من قيام بعض أساتذة الدراسات الإنسانية بالجامعات العربية بدراسات في هذا الميدان. فقد تمكن غبريال ، طلعت منصور من جامعة القاهرة بالتعاون مع فانس، ه. روبرت . Robert East من الجامعة الإقليمية بشرق تينيسي ، بعدينة جونسون Tennessee State University, Johnson City بالولايات المتحدة الأمريكية من إجراء دراسة تقييمية لإوضاع التربية الخاصة في المتحدة الأمريكية من إجراء دراسة تقييمية المفردية تكون أدق فيما الدراسات الشمولية كتاك التي سبقت الإشارة اليها (المنظمة العربية التربية والثقافة والعلوم ۱۹۸۲). وفيما يلي ملخصا لما خلصت إليه دراسة غبريال وفانس (۱۹۸۸).

«شهدت جمهورية مصر العربية في الثلاث عقود الماضية اهتاما متزايدا بالأطفال والشباب المعاقين، وقد اعترفت التشريعات الحالية بحقوق المعاقين، وتساند الحكومة المصرية رعاية وتعليم وتأهيل والتوافق الشخصى والاجتماعي المواطنين المعاقين، وتقتسم وزارات التربية (وهي تهتم بتربية وتعليم المكفوفين والمبصرين جزئيا والصم وثقيلي السمع والمتخلفين عقليا)، والشئون الاجتماعية (وتوفر الخدمات التأهيلية للأشخاص العاجزين)، ووزارة الصحة ووزارة القوى العاملة مسئولية الاهتمام بالمعاقين، إلا أن النظام التعليمي مازال مثقل بالعديد من المشاكل التي في حاجة إلى علاج عاجل، فمثلا، تعتبر وظيفة مدرس

التربية الخاصة أقل الوظائف ترغيبا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، ويشجع كثير من الطلبة متدنى التحصيل على الدخول في الميدان. ولا توجد إجراءات التقييم في سن ما قبل المدرسة. أما نظام التعرف على الأطفال المعاقين في سن دخول المدرسة فهو نظام عقيم يعتمد على أدوات قياسية قديمة وغالبا ما تفتقر إلى معايير صادقة. وغالبا ما تُهمل الاحتياجات التعليمية الخاصة للأطفال المعاقين. وهناك احتياج واضح إلى خدمات خاصة للأطفال المضطربين انفعاليا، والأطفال في سن ما قبل المدرسة، والمعاقين الراشدين».

وهكذا نرى أن مفهوم التربية الخاصة قد انصصر معناه هنا في تعليم المكفوفين والمبصرين جزئيا والصم وثقيلي السمع والمتخلفين عقليا . ويذكر التقرير في سياق نقده النظام التعليمي ، أن نظام التعرف على الأطفال المعاقين في سن دخول المدرسة «نظام عقيم يعتمد على أدوات قياسية قديمة»، وأن هناك احتياج إلى خدمات خاصة الأطفال المضطربين انفعاليا . أما النقد الأول فهو يعكس انفصالا بين اهتمامات المضطربين انفعاليا . أما النقد الأول فهو يعكس انفصالا بين اهتمامات المشاكل بالبحث، من وجهة نظر احتياجات المجتمع . ويعيد النقد الثاني المشاكل بالبحث، من وجهة نظر احتياجات المجتمع . ويعيد النقد الثاني إلى الذاكرة ما جرت عليه الأمور في الستينات حيث كانت تتولى وزارة الشئون الاجتماعية — وليست وزارة التربية والتعليم — توفير الخدمات الشئون الاجتماعية . وليست وزارة التربية والتعليم — توفير الخدمات بمؤسسات رعاية الأحداث . وكان التدريس في هذه المؤسسات يقوم على التطوع وكانت هذه الجهود مقطوعة الصلة عن وزارة التربية والتعليم وهذا مثال صارخ اللافتقار إلى التنسيق في الخدمات الموجهة والتعليم وهذا مثال صارخ اللافتقار إلى التنسيق في الخدمات الموجهة

إلى المعاقين الذى أشار إليه تقرير المنظمة العربية (١٩٨٢) السابق عرضه، والذى أكده أيضا، بالإضافة إلى أمور أخرى، تقرير غبريال وفانس (١٩٨٨).

هناك ، إذن، عددا من القضايا التى ترتبط بميدان التربية الخاصة والتى تؤثر بأسلوب مباشر أو غير مباشر على الوالدين وعلى طفلهم غير العادى، ولعل أول هذه القضايا هى التعرف المبكر على الإعاقة . إلا أن اكتشاف الطفل المعاق فى سن مبكرة يستلزم اعداداً للاجراءات التربوية التى تقابل احتياجاته ، وهذه الاجراءات باهظة التكاليف إذا ما أنشأت منفصلة عن المسار العام للتربية، لذلك لابد أن تكون الاجراءات التربوية الخاصة جزءا متكاملا فى المسار التربوى العام خاصة فى دول العالم الثالث ، ويشار إلى هذه الاجراءات بهذا المصطلح الذى شاع ترديده فى السنوات الأخيرة وهو «الإدماج» وأكثر من ذلك ، يجب على مقدم المساعدة أن يكون مدركا لهذه القضايا والاتجاهات حتى يكون على دراية بها وحتى يستطيع أن يتصرف بطريقة تليق باحترامه لمهنته، وفيما يلى شرحا مختصرا لهذه القضايا .

#### الاكتشاف الهبكر للل عاقة:

إن نظم التعليم في كل بلاد العالم نشأت أساسا لضدمة الأطفال العاديين، ولا غرابة في ذلك فهم يمثلون الأغلبية ، وبتزايد الوعى بالإعاقة والمعاقين عقب صدور توصية اليونسكو في اجتماع خبراء التربية في باريس عام ١٩٦٩ الذي سبقت الإشارة إليه ، تنبه بعض الكتاب إلى أهمية وجود نظاما تعليميا للمعاقين ، وفي هذا الاتجاه كتب هايدن وماجينز Hayden & Mc Giness ، ص ص – ١٥٧٠ ، ص

301).

- « لايمكن أن نشعر بالرضا ما لم نر نظاما تعليميا عاما الطفل المعوق يقوم على قاعدة متماسكة ومتينة منذ لحظة اكتشاف إعاقته». وهم بذلك يؤكدون على الاكتشاف المبكر للإعاقة والتدخل للحد من تأثيرها، لأقصى حد ممكن، للأسباب الآتية :
  - ١ للخبرة المبكرة تأثير ايجابي على كل نواحي الأداء .
- ٢ قد يكون هناك فترات هامة لنمو مهارات معينة، وأن معظم هذه الفترات، كما كشفت الدراسات، قد تأتى خلال السنوات الأولى من الحياة .
- ٣ إذا لم تتوفر للطفل في سنواته الأولى بيئة غنية بالاستثارة،
   فهذا لا يؤدى فقط إلى استمرار حالته المعاقة ، بل إلى ضمور فعلى
   للقدرات الحسية وإلى تدهور أبعد لنموه .
- ٤ تتداخل كل أنظمة الكائن العضوى ويتصل الواحد منها بالآخر بطريقة دينامية، وإن الفشل فى علاج إعاقة ما قد يضاعف من تأثيرها على نواح «نمائية» أخرى،
- ٥ يصاحب التأخر في علاج الإعاقة العقلية أو المعرفية نقص
   تراكمي في التحصيل حتى في حدود مجال واحد من مجالات الأداء .
- ٦ يساعد التدخل المبكر على الحد من آثار الحالة المعاقة ويكون
   هذا الانخفاض في تأثير الإعاقة أكثر تأكيدا وأسرع من التدخل في
   مرحلة متأخرة ،
- ٧ إن التدخل المبكر أجدى من الناحية الاقتصادية في إطار
   التكلفة والفائدة من التدخل اللاحق ،

٨ - يحتاج الوالدان إلى المساندة خلال الأسابيع والأشهر الأولى ،
 قبل أن ترسخ إديهم أنماط سلوكية قد تكون خاطئة التشئة طفلهم .

٩ - يحتاج الوالدان إلى معلومات محددة للإتيان بالتصرفات المناسبة نحو طفلهم.

ولكى تكتشف الإعاقة فى وقت مبكر لابد من القيام بملاحظات دقيقة وبفحوص مبدئية على مدى زمنى كافى عقب ميلاد الطفل. ولكى يتم ذلك يجب أن يكون الفحص النمائى والسلوكى جزءاً متكاملا فى الفحوص الطبية العادية. ولا يوجد وقت محدد لاكتشاف كل الاضطرابات . فبعض الاضطرابات، مثل الشلل المخى، وعدم ثبات الأرداف ، والصمم، قد نتعرف عليها فى سن متقدمة ، وهذا يؤكد ضرورة التشخيص المبكر بدلا من أن يأتى التشخيص فى مرحلة متأخرة بعد تفاقم المشكلة إريكسون Erickson ، صح 3 ).

وتلعب التقنيات الحديثة دورا هاما في مساندة مبدأ الاكتشاف المبكر الإعاقة والتدخل للحد من آثارها. فقد أعانت هذه التقنيات على اكتشاف الصم في مرحلة مبكرة جدا، وفي هذا الصدد يعلق مكميلان بقوله أن «مبدأ التدخل المبكر قد امتد إلى الأطفال من ذوى الإعاقات الأكثر شدة ففي مجال الصمم، مثلا ، بدأ الأطفال في التدريب على التواصل في مرحلة مبكرة جدا من حياتهم، وهم بذلك يحققون نتائج التواصل في مرحلة مبكرة جدا من حياتهم، وهم بذلك يحققون نتائج إيجابية» (مكميلان Mac Millan ، ۱۹۷۷، ص ص ۱۵۱ – ۱۵۲) ،

شاع استخدام مصطلح الإدماج Integration في ميدان التربية الخاصة منذ بداية الثمانينات ، وهو وليد السياق التربوي الأمريكي ،

ظهر عقب صدور القانون ٩٤ – ١٤٢ عام ١٩٧٥ والذى كان من المقرر تطبيقه عام ١٩٧٨. وقد صدر هذا القانون لتحقيق شعار «التعليم لكل الأطفال المعاقين». وقد تم بالفعل إنشاء فصول خامعة لهؤلاء الأطفال ممن رأى المدرسون والإداريون احتياجهم لها. إلا أن هذا الأسلوب العزلى لم يلتزم بالقواعد والمحكات العلمية التي تنزهه عن الخطأ حتى أن المدرسون والإداريون كانوا موضع اتهام الآباء والنقاد التربويون بأن الفصول الخاصة استخدمت لاستبعاد الطلبة غير المرغوب فيهم لأسباب أبعد ما تكون عن احتياجهم إلى تربية خاصة، وقد أدى ذلك إلى المناداة بالإدماج، أي عودة التلاميذ الذين تم عزلهم في الفصول الخاصة إلى الفصول العادية، لكن كيف ؟ وإلى أي مدى؟ كان هذا الخاصة موضع جدال لسنوات كما سنرى .

استمر الجدال حول ما للإدماج من فوائد نسبية اسنوات عديدة، والتربية الخاصة، مثلها مثل كل أنواع التربية، ظلت تتأرجح من فلسفة إلى أخرى. فهى أولا، قد تتجه نحو عزل التربية الخاصة عن الكيان العام التلاميذ. ثم يتحول الاتجاه مرة أخرى نحو الإدماج، وهناك قوتان تمثلان الدافع إلى هذا التحول، هما شعبية الحركة الإنسانية وارتفاع تكاليف التعليم، ويستند المؤيدون الإدماج على عدد من الأسانيد، أولا: يجب أن يتعلم الأطفال غير العاديين في نفس البيئة التي سيعيشون يجب أن يتعلم الأطفال غير العاديين (باستثناء فيها، وهي بيئة العاديين، ثانيا : يحتاج الأطفال غير العاديين (باستثناء وعزل الأطفال من الأمور غير المناسبة، ويرد المعارضون الإدماج على وعزل الأطفال من الأمور غير المناسبة، ويرد المعارضون الإدماج على ذلك محتجين بأن ، أولا : مدرس الفصل العادي مثقل بالمشاكل

الاجتماعية والتربوية، وثانيا: أنه لم يدرب على اكتشاف وتوفير ما يحتاجه التلاميذ غير العاديين، وثالثا: قد تؤدى جاذبية الأدماج من الناحية الاقتصادية بالإداريين وبعض أفراد الجمهور إلى أن يغفلوا مصالح الأطفال غير العاديين الأساسية.

كما يجادل المعارضون بأن الإدماج ليس إنسانيا، رغم ما يدعيه المؤيدون من عكس ذلك. وإذا ما نظرنا إلى الإدماج من منظور تربوى، فليس الإدماج بالضرورة أحسن ما يمكن أن يقدم للطفل غير العادى باعتباره فرداً لا عضواً في جماعة، فقد لا يتلقى أقصى ما يمكن من التعليم الذي يتيح له أقصى قدر من نمو إمكانياته (ماجون وجاريسون التعليم الذي يتيح له أقصى قدر من نمو إمكانياته (ماجون وجاريسون التعليم الذي التعليم الدي التعليم الذي التعليم ا

وقد أثار روبنسون وروبنسون Robinson & Robinson (وينسون وروبنسون التساؤلات الهامة حول فعالية الإدماج، من وجهة نظرهما، يقوم على مجموعة من الافتراضات المشكوك فيها . وهما يذكران أربعة افتراضات تستدعى التفكير:

أولا: من المقترض أن القصل الخاص بمثابة خبرة عازلة للطفل المتخلف .

ثانيا: أن الاتجاه نصو الإدماج يفترض أن الأطفال المتخلفين يكونون أقدر على التحصيل سواء في الجانب الأكاديمي أو الاجتماعي على مستوى يتناسب مع قدراتهم، عندمايتعرضون لنماذج ذات تحصيل أعلى في كلا المجالين من تحصيل الأطفال المتخلفين.

ثالثًا: أن الفصل العادي يكون أكثر شبها بعالم الواقع الخارجي

الذى يتحتم على الأفراد أن يكافحوا فيه بالمقارنة إلى الفصل الخاص المحاط بالحماية .

رابعا: وأخيراً ، يتضمن الرأى المؤيد للإدماج فكرة أن التعرض للأطفال غير العاديين يساعد الأطفال الآخرين على أن يفهم وهم ويتقبلوهم، وأن يتفاعلوا، بأقل قدر من الخوف والتحيز ، مع أناس يختلفون عنهم .

ويجب أن نتذكر دائما أن هذه الفروض الأربعة قد صاغها روبنسون وروبنسون (١٩٧٦) بناء على ملاحظاتهما في سياق اجتماعي معين. وأن صحتها أو خطئها رهن بما قد تكشف عنه الدراسات الخاصة بها في نفس هذا السياق الاجتماعي، كما يمكن أن تختبر هذه الفروض نفسها في أي سياق اجتماعي آخر أو ثقافة أخرى، ونحن نناشد القاريء ، كلما أمكن ، أن يتخذ من هذه الفروض أساسا يقيم عليه ملاحظاته أو قد يحاول اختبارها في السياق الاجتماعي الذي يعيش فيه،

وهكذا استمر الجدال ، ومازال ، بين المؤيدين والمعارضين الإدماج في النظم التربوية التي قطعت شوطا في التربية الخاصة ، ورغم اقتراح البعض باتخاذ موقفا وسطا ، إلا أن هذا النزاع قد أدى بالفعل في بعض البلاد إلى عدم استقرار اجراءات تعليم الأطفال غير العاديين على حال ، وقد دفع ذلك بعض المفكرين إلى أن يعيدوا النظر في قضية الإدماج محاولين إبراز أبعادها الحقيقية،

انتقد كروكشانك Cruickshank (١٩٧٤) السلطات التربوية الأمريكية في مقال له بعنوان «أمل الإدماج الزائف»، لتوسعها في إنشاء

فصول للأطفال ذوى الحاجات الخاصة – عقب صدور القانون العام رقم 98 – 187 فى سبتمبر ١٩٧٥ ، الذى سبقت الإشارة إليه ، والذى كان من المقرر تطبيقه عام ١٩٧٨ . ثم تحول الاتجاه فجأة إلى إدماج هؤلاء الأطفال فى الفصول العادية. فأصبح هذا القانون ملزما، ليس فقط لعدرس التربية الخاصة بل وأيضا لعدرس الفصل العادى .

ويحذر كروكشانك في مقاله المذكور من الإدماج العشوائي الذي لا يتخذ من التشخيص الدقيق أساسا له ، وهو يعبر صراحة عما لديه من ثقة قليلة في مدرسي الفصول العادية ، حتى الممتازون منهم ، أن يوفروا للأطفال ذوى الحاجات الخاصة ما يحتاجونه من اهتمام في فصل غير متجانس من حيث القدرات ، وهو يذكر أيضا معوقاً أخر للإدماج الناجح ، وهو لصيق الصلة بالثقافة الأمريكية، ويتمثل في الاتجاهات العنصرية التي ترسخت على مدى السنين ، والحقيقة أن الفصول الخاصة في بعض الولايات الأمريكية قد ازدحمت في بداية تكوينها بالتلاميذ السود.

ويقترح كروكشانك عددا من أساسيات الإدماج الناجح ، منها أن الخاصية الأساسية في المدرس مكتمل التأهيل هي اتجاها ايجابيا تحو الإعاقة أو الصعوبة التعليمية اذلك أكد على التدريب أثناء الخدمة لإبراز الاتجاهات المناسبة والايجابية لدى الكبار للتقليل من تأثير صعوبات الأطفال التعلمية . أما الأساس الثالث فهو خفض ، ليس فقط عدد التلاميذ في الفصل العادى ، بل وأيضا المدى الذي تشتمل عليه بعض العوامل الهامة مثل ، مدى العمر العقلي ، مدى العمر الزمني، ومدى نسبة الذكاء، وأيضا ألا يكون التفاوت كبير في العديد من المشاكل

الضاصة بالأطفال غير العاديين. والأساس الأخير الذي اقترصه كروكشانك للإدماج الناجح هو اقتناع قوى بأن الإدماج يجب أن يضمن تربية وتعليم لكل طفل غير عادى تمكنه أو تمكنها من أي يحقق أقصى ما يمكن أن تسمح به امكانياته وتزوده أو تزودها عند انتهاء دراسته أو دراستها بالمهارات الأساسية للحصول على العمل المناسب، وكان لهذه التوصية الأخيرة في بداية السبعينات أثرها في تربية وتعليم المعاقين في التسعينات ، إذ تتجه الآن جهود العاملين بهذا الميدان الي الاهتمام بالمعاق من لحظة اكتشاف الإعاقة حتى إعداده لحياة الراشد (انظر مالوري Malory)، وبعد هذا العرض يمكننا أن نتناول الإدماج في السياق التربوي العربي.

من الملاحظ أن هناك تفاوتاً في التعريفات الدقيقة للإدماج . فمثلا ، عندما نقرأ ما اقترحه المؤلفون الأمريكيون من أنه «يجب أن يعود الطفل المتخلف عقليا إلى الفصل العادى بأسرع ما يمكن ، وإذا كان من المتعذر تحقيق ذلك، فقد يحصل على بعض الوقت يوميا حيث يستطيع أن يتفاعل ويتعلم مع الأطفال العاديين في بيئتهم التعليمية العادية » (هت وجيبي ۲۹۲۷ ، طلا ملادماج لا يؤكد فقط جوانبه التربوية بل وجوانبه تعريف هذين المؤلفين للإدماج لا يؤكد فقط جوانبه التربوية بل وجوانبه الإنسانية أيضا . والسبب هو أن الإدماج في المجتمع الكبير، أو بمعنى أوضح ، الألفة بين العاديين وغير العاديين في المجتمعات الغربية أصبحت من الأمور المسلم بها . ويتمثل هذا في موائمة بيئة العاديين، أو جزء منها ، لاحتياجات الأفراد المعاقين. وهذا الفرق في مستوى نضج التربية الخاصة كمؤسسة اجتماعية بين الأقطار العربية والدول

الصناعية يؤدى بالضرورة إلى اختلاف في معنى الإدماج وفي اختيار فئات الإعلقة التي يؤخذ في الاعتبار إدماجها .

فمثلا ، بينما يعارض النقاد العرب سياسة العزل وينادون بالإدماج ، يتخذون من فئة المكفوفين فقط محورا لهذا النقد . ولا غرابة فى ذلك ، فقد كانت فئة المكفوفين من أولى فئات الإعاقة التى اتجه إليها الاهتمام فى معظم الأقطار العربية منذ وقت طويل . ويعزى هؤلاء النقاد تمسك القائمين على معاهد المكفوفين بسياسة العزل إلى مقاومتهم التغيير وحرصهم على الحفاظ على مكانتهم الحالية . فرغم أن معاهد المكفوفين، باعتبارها مؤسسات تربوية ، لها من الأهداف ما يتفق وإلاهداف التربوية العامة ، وهي اعداد أفراد يعيشون في المجتمع ويسهمون في تقدمه ، إلا أنها كأى مؤسسة اجتماعية تحافظ على بقائها، تعارضت مصالحها مع أهدافها عندما عارض القائمون عليها إدماج المكفوفين في المسار التربوي العام (عمار ، ١٩٨٧) .

أما فئة الإعاقة الأخرى التى حظت أيضا بالاهتمام المبكر في معظم الأقطار العربية فهى فئة الصم، وبينما قد يكون من السهل إدماج المكفوفين فى المسار التربوى العام، فقد يتعذر ذلك فى حالة الصمم، والسبب الواضح هو تعذر التواصل اللفظى بين الصم والعاديين، ولا مجال هنا، بالطبع، الحديث عن إدماج فئات أخرى فى المسار التربوى العام، فالإدماج يفترض ابتداءا أن فئة ما للإعاقة قد اكتشفت وتحددت خصائص أفرادها، وأن ترتيبات تعليمية خاصة قد نشأت منعزلة عن النظام التعليمي العام واستمرت لفترة، وهذا قد حدث بالفعل فى معظم الأقطار العربية لفئتى المكفوفين والصم بالاضافة إلى فئة الضعف

العقلى، وقد يكتشف من يتصدى لدراسة هذه المشكلة ، رغم المناداة بسياسة الإدماج ، أن الفصول العادية ومدرسيها غير مهيئين ، حتى لمجرد التفكير ، في إدماج هذه الفئات وبخاصة فئتى الصم وضعاف العقول ،

فإذا ما نظرنا إلى المشكلة من منظور آخر آخذين في الاعتبار فئات أخرى للإعاقة ، مثلا ، ذوى الصعوبات التعلمية ، فإننا نجد أن هذه الفئة كانت مدمجة دائما في المسار التربوي العام ، إذ لم تكن يوما ما منعزلة بغرض تلقى اجراءات تربوية خاصة ، وقد أدى هذا الادماج غير المقصود في الستينات (لا تتوفر لدى المؤلف احصاءات حديثة) إلى تدنى العائد التربوي للمدرسة الابتدائية في جمهورية مصر العربية ، فقد كان من المعروف آنئذ في الدوائر التربوية أن ما يقرب من ٢٥٪ فقط من التلاميذ المقيدين بالمدارس الابتدائية يتخطون هذه المرحلة إلى مراحل تعليمية أعلى. هذا رغم التزام الحكومات بتوفير تعليما الزاميا لمكافحة الأمية أو للحيلولة دون انتشارها .

#### الحاجة إلى الأرشاد :

هناك بلا شك حاجة إلى التدخل المعجه إلى المشاكل النفسية الاجتماعية التى تواجهها أسر الأطفال المعاقين بصفة خاصة والأطفال غير العاديين بصفة عامة . ولا توجد طريقة أخرى لهذا التدخل عدا الاتصال بهذه الأسر والتواصل الفعال معها، وهذا التواصل هو ما يسمى بالإرشاد أو المساعدة ، والأمثل ، بالطبع ، هو أن ندلهم على أنواع العلاج التى يمكن أن تزيل ما يعانيه أطفالهم من اضطرابات . إلا أن هذا غير مدمكن ، وكل ما نستطيعه هو أن نوفر لهم المساعدة أن هذا غير مدمكن ، وكل ما نستطيعه هو أن نوفر لهم المساعدة

النفسية الاجتماعية . فهل هذه المساعدة حقيقة تساعد ؟

ذكرنا فيما سبق عند مناقشتنا للتشريعات أن ميثاق الثمانينات قد أكد على تقديم كل أنواع المساعدة لكل أسرة يعانى أفرادها من الإعاقة والإرشاد هو أجدى أنواع المساعدة التي يمكن أن تسير جنبا إلى جنب مع كل الخدمات التي تسعى الأسرة للحصول عليها، والأكثر من ذلك ، أن معرفة مصادر هذه الخدمات قد لا تتوفر للأسرة دون وجود من يساعدها ويدلها على أماكنها وسبل الحصول عليها .

لذلك يعتبر الإرشاد الموجه إلى أسر الأطفال غير العاديين جزءاً مكملا للتربية الخاصة كما أن هذه الأسر تتطلع إلى أن يكون لها دور ملموس في تربية وتعليم أبنائها ، وهذا على عكس ما جرت عليه الأمور في الماضي عندما استبعد القطاع الأكبر من العملية التربوية الوالدين من المشاركة المباشرة في تعليم أطفالهم ، والآن تشجع التشريعات ، والضغوط الاجتماعية الأخرى أسر الأطفال غير العاديين على الاشتراك الفعال في العملية التربوية الموجهة إلى أطفالهم ، ومن المتوقع أن يستمر اشتراك الوالدين في العملية التربوية ويزداد، وفي هذا الاطار على أننا :

«سنشهد دون شك ازديادا كبيرا في التأكيد على التدخل التربوى من خلال العمل مع الوالدين، وقد تأخذ هذه المشاركة من الوالدين مسارات متنوعة . إلا أن هناك أمرين يجب الإشارة اليهما فمثلا ، لا يفهم والد الطفل الأصم كل الإعاقات التربوية والاجتماعية التي سيواجهها طفله في المستقبل القريب حتى يمكنه القيام بدوره المناسب ، ما لم تتم مساعدته

على تحقيق ذلك ، لذلك فإن أول مهمة هى إمداد الوالد بالمعلومات الكاملة والدقيقة وتشجيعه على أن يتصرف مهتديا بمعرفة دقيقة وليس بمجرد العاطفة .

ويختص الأمر الثانى بتنمية مهارات الوالد وجعله مساعدا كفئا للمدرس، وما يجب تأكيده هنا هو أنه ليس من المحتمل أن يقضى الطفل جزءا كبيرا من ساعات يقظته في أي برنامج مدرسي ، وأن وقته الذي يقضيه بالمنزل وسط أسرته سيكون ذا أهمية قصوى (صص ص

وقد اقترح عمار (۱۹۸۲) على البلاد العربية أن تحرص عند إصدار تشريعاتها أن تغطى هذه التشريعات بعض البنود الهامة، من هذه البنود : تقديم الخدمات لإعانة أسر الأطفال المعاقين «الذين يحاولون تجنيب الطفل الإقامة في مؤسسة خاصة». وهو بهذا يشير إلى توجيه الوالدين إلى أن يكونا مساعدين للمدرس وتزويدهما بالمعلومات الضرورية عن إعاقة طفلهما . وهي أمور يختص بها المرشدون أو مقدمو المساعدة الآخرين كل في مجال تخصصه .

ونعود إلى السؤال الذى وجهناه سابقاً ، هل المساعدة حقيقة تساعد؟ إن العمليات التي يعمل الإرشاد وفقا لها ليست على درجة كافية من الوضوح . ومع ذلك فهناك دليل على أن للإرشاد العام والعلاج النفسى آثار ايجابية ( انظر مراجعة جيدة لهذا الموضوع في لامبرت وشابيروا وبرجن Lambert, Shapiro and Bergin (١٩٨٦) وهناك مصدر آخر يستمد منه الدليل على أهمية الإرشاد وفوائده وهو ميدان الرعاية الصحية الذي راجعه دافيز وفالوفيلد -Davis & Fal

lowfield (۱۹۸٦). فقد وجدا ما يؤيد عددا من الفروض التى تربط بين الإرشاد الجيد و (۱) التخفف من الضغط النفسى، (۲) اندياد دقة التشخيص. (۳) اندياد الرضاء لدى المرضى، (٤) تقدم فى متابعة ما تستلزمه خطة العلاج ، (٥) نتائج نفسية ايجابية ، (١) ارتقاء بالفهم والاحتفاظ بالمعلومات لفترة أطول ، (٧) الوقاية من المرض ،

والمصدر الأخير الذي يستمد منه الدليل علي ضرورة الإرشاد هو ميدان رعاية الأطفال نوى الإعاقات الشديدة، فقد وجد بلس وساترويت ميدان رعاية الأطفال نوى الإعاقات الشديدة، فقد وجد بلس وساعدة أمهات لأطفال شديدي الإعاقة ما يدل على تقدم التوافق النفسي لدى هؤلاء الأطفال، ووجد ستاين وجيسوب Jess & Jessop (١٩٨٤) دليلا على أن البرامج الضاصة برعاية وتثقيف أمهات الأطفال نوى الإعاقات الشديدة في بيوتهن أدت إلى زيادة ملحوظة في رضاء هؤلاء الأمهات وإلى تقدم ذو دلالة في توافق أطفالهن ، وأعقب هذا دليل آخر ، فقد وجد أن مااكتسبته هذه الأسر من معرفة وأساليب للتعامل مع إعاقات أطفالهن استمرت لسنوات لاحقة (بلس ونولان -١٩٨٥ & Pless & No).

#### منهج إعداد مقدمه المساعدة :

يشير ديموس وجرانت Demos & Grant إلى أن معرفة المرشد لأى فرد تتطلب معرفة أساسية بعلم النفس، وبالمثل قال أتكن Atkin (١٩٧٣) إن مهمة المرشدين هي التعبير عن فهمنا لديناميات التعلم، والعمل على إدماج هذا الفهم في البيئة التعليمية. ورغم اقرار الكثيرين بأن للعملاء الحق في أن يتوقعوا مستوى

مرتفع من الخدمات الإرشادية، إلا أن هناك من يقول أن حاجات العملاء لا تحتل مكانة كافية في الجدال الدائر جول تدريب الأخصائيين النفسيين (انظر فوكس وباركلي، Fox & Barclay ، وقد أرهص بردى Bardie (١٩٨٩، ص ص ٢٥١ – ٤٥١) بأن الإرشساد سوف يستبدل به فرع آخر من فروع المعرقة يسمى علم السلوك التطبيقي، ومن الواضح أن لدينا الأن معرفة بالسلوك الإنساني أكثر من ذي قبل، ويستطيع المرشدون المهرة بل ويجب عليهم استخدام هذه المعرفة لمساعدة الناس في تجنب أخطاء مكلفة وإهدار امكانياتهم في سعيهم لتحقيق الذات .

والمنهج العملى هو الذي يمكن مقدمو المساعدة من أن يفهموا ويعملوا مع عملائهم ، وفيما يلى نظرة عامة إلى ما يمكن أن يتضمنه المنهج الدراسي الذي اقترحه ايجان ( ١٩٨٤ ، Egan ). ويمكن أن يدرس هذ االمنهج في الجامعة أو من خلال أحد البرامج الأخرى.

ويتضمن البرنامج معرفة ومهارات . والمعرفة العملية هى ترجمة النظريات والبحوث إلى نوع من الفهم التطبيقى الذى يمكن مقدمو المساعدة من أن يعملوا مع عملائهم، وتشير «المهارات» إلى القدرة الحقيقية على تقديم الخدمات، ويتضمن ما تحتويه مجالات المنهج ، نموذج المساعدة نفسه، ومعرفة عملية بعلم النفس التطبيقى، وفهما لمهنة المساعدة ، وفهم مقدم المساعدة لنفسه .

# معرفة عملية بعلم النفس التطبيقى:

يتضمن هذا الجزء علم النفس النمائي، وعلم النفس المعرفي السلوكي، وعلم نفس الشخصية ، وعلم نفس غير العاديين، وعندما

يستخدم مصطلح علم النفس التطبيقى فى سياق المساعدة فإنه يعنى علم النفس الذى يمكن ترجمته إلى أشياء مفهوسة وأدوات تخدم احتياجات العملاء بأساليب عملية .

## علم النفس النمائي :

إن معرفة عملية بعلم النفس النمائي التطبيقي ستمكنك من أن تميز بين مشكلات النمو العادية والتي نتعرض لها جميعا على مدى الحياة والمشكلات والاضطرابات الاجتماعية – الانفعالية الأكثر خطورة ، فإذا اكتمل فهمك لمراحل النمو العادية ، وما يتصل بها من أزمات وما تقرضه من التزامات من الميلاد إلى الشيخوخة ، فإن هذه المعرفة ستجعلك أكثر فعالية في استماعك إلى عملائك وستحسن فهم مشاكلهم. إن فهم النمو السليم (هيث Heath ، ١٩٨٠) هو الخلفية الأساسية لفهم وعلاج المشكلات التي تنحرف عن هذا النمو ، ولا يعني هذا أن نستخدم هذه المعرفة في أن نتطوع بتنبؤات عن حالة الطفل أو ما يصير اليه في المستقبل ، ويجب ألا ننسى ، كما ذكرنا في موضع آخر في هذا الكتاب ، أن على المرشد أو المرشدة تجنب إعطاء مثل هذه التنبؤات ،

## علم النفس المعرفي والسلوكي :

يوجه الكثيرون ، ممن يعملون في المهن التي تهتم بمساعدة الناس ، انتباههم في الآونة الحاضرة إلى كل من علم النفس المعرفي وعلم النفس السلوكي وأساليب المساعدة التي تقوم عليهما، وفيما يلى كلمة عن علم النفس المعرفي وعلم النفس السلوكي وكيف يتكاملان في عملية المساعدة .

### علم النفس المعرفى :

استبعد أصحاب المدرسة السلوكية ، في مرحلة ما من مراجل تاريخ علم النفس الحديث ، العالم الداخلي للإنسان وهي «الأفكار» كجزء غير جدير بالدراسة النفسية لأن ملاحظته غير ممكنة، واعتبروا أن علم النفس الحقيقي يجب أن يركز على دراسة السلوك الذي يمكن ملاحظته إلا أن علماء النفس بعد ذلك اكتشفوا العقل من جديد، عالم الفكر و تلك الحياة الداخلية التي يمكن أن تؤثر إلى مدى بعيد على السلوك الداخلي والخارجي، ويتعامل علم النفس المعرفي مع هذا العالم الداخلي ويتضمن مجالات للدراسة مثل الذاكرة ، والإدراك واللغة، ومعالجة المعلومات ، والاتجاهات ، والأفكار ، والتحيز، والمدركات الخاطئة، والمعتقدات ، والتوقعات ، وكذلك تأثير هذه العمليات الداخلية على السلوك والعواطف . ومن المفترض حاليا أنه ، بما أن المعرفة تمثل عنصراً قويا في تكوين الاضطرابات العاطفية والسلوكية والتخلص منها، فإن إعادة الأبنية المعرفية جزء أساسي في عملية المساعدة .

#### علم النفس السلوكي :

إن أنماط السلوك المسعرزة، أى التي يستحب تكرارها ، وتلك المثبطة، أو التي نتجنب اعادتها، كلها تخضع لمبادىء السلوك . ويمكن تصوير هذه المبادىء بنموذج مبسط مكون من أ ، ب ، ج ، وترمز (أ) إلى ما سبق السلوك من أحداث ، وهو ما نسميه بمسبقات السلوك، وترمز (ج) لنتائج هذا السلوك، أما (ب) فترمز إلى السلوك نفسه . ويوضح الشكل الآتى هذا التتابع .

. مسبقات السلوك ---- السلوك في موقف --- نتائج السلوك

### أ ب ج علم النفس السلوكي

ويحصل الفرد على تغذية رجعية من النتائج التى أتى بها السلوك ، وهذا يؤثر على السلوك ، أو أن نتائج السلوك ومسبقاته تتحكم فى السلوك. فيستثار السلوك الإنساني بمسبقاته ويتعدل بنتائجه ، ويوضح كرس وجوير Gross & Guyer (۱۹۸۰) كيف أن تجاهل نتائج السلوك قد تؤدى بالعميل ومقدم المساعدة إلى مصائد اجتماعية .

«إن المصيدة الاجتماعية ببساطة هي موقف يتميز بإثابات متعددة ولكنها متعارضة. ومثلما تغرى المصيدة العادية ضحيتها بتقديم طُعم شهى ثم تعاقبها باعتقالها، كذلك فالمواقف الاجتماعية التي نطلق عليها «مصائد اجتماعية» تسحب ضحاياها في أنماط سلوكية معينة على أمل الإثابة الفورية ثم تواجههم بنتائج كانت تفضل هذه الضحايا أن تتجنبها معلى مستوى الفرد هناك العديد من الأمثلة التي يمكن التفكير فيها ، فعلى مستوى الفرد هناك العديد من الأمثلة التي يمكن التفكير فيها ، ففي حالة التدخين مثلا ... نجد أن المدخن يستمتع في البداية بمباهج التدخين وإشباعاته المتكررة ، وبعد فترة طويلة من الزمن ، وعندما يفوت الأوان ، يجد نفسه في مواجهة نتائج غير سارة .... كل (الأمثلة) تخص أفراد يستخدمون المعززات كعلامات على طريق ، متجهين في اتجاه المرضيات ومتجنبين مسائك العقوبات ... ومن حين لآخر تؤدى علامات الطرق هذه إلى نتائج غير محمودة (ص ص ١٢ – ١٣).

وغالبا ما يكون العملاء الذين نراهم من بين هؤلاء الأشخاص الذين قد بلغوا هذه المرحلة ، مرحلة النتائج غير المحمودة، مثلا ، الأم التى تستغرق سنوات طويلة مُنكرة لما يعانى منه طفلها من صعوبات تعلمية، تحاول أن تتجنب الشعور بخيبة الأمل فيما ترجوه له ، فبإذا ما نجح

الإرشاد في توضيح المشكلة ، تكون قد أضاعت فُرصا كان من الممكن أن تفيد طفلها . إن اكتسباب فهما لمبادىء السلوك والقدرة على استخدامها يجب أن تكون هدفا من أهداف التعليم العام ، فضلا عن كونها جزءاً من منهج إعداد مقدمو المساعدة والسبب ببساطة هو أن هذه المبادىء تباشر عملها حتى إذا تجاهلناها أو لم يكن لدينا معرفة بها . يجب أن نكون على علم بها وأن نستخدمها قبل أن تستخدمنا هي .

# تكامل علم النفس المعرفي السلوكي :

يتبنى معظم مقدمو المساعدة أسلوبا معرفيا - سلوكيا ، ومن السنداجة أن نظن أن كل من هذين الاتجاهين يتعارض الواحد مع الأخر، والمبدأ الذي يربطهما ببساطة هو أن ما نفكر فيه يؤثر على الطريقة التي نتصرف بها تؤثر على الطريقة التي نتصرف بها تؤثر على تفكيرنا ، ويحتاج بعض العملاء أن يفكروا بأساليب سلوكية أكثر فعالية، ويحتاج أخرون أن يتصرفوا بأساليب فكرية أحسن ، وتحتاج الأغلبية لكلاهما ،

## النظرية التطبيقية في الشخصية :

إن معرفة عملية بالنظرية التطبيقية للشخصية تمدك بأساليب للارتقاء بفهمك لعملائك واسلوكهم ، وقد كشف الباحثون على مدى سنوات عن مكونات الشخصية الإنسانية وأنماطها المختلفة والكيفية التي تعمل بها هذه الأنماط ، وسعت علم بالتدريج كيف تصول أفكار هؤلاء الباحثين وتأملاتهم إلى فهم لعملائك لتوجيههم بالأسلوب الأمثل إلى ما يمكن عمله.

#### علم نفس غير العاديين :

ويسمى أحيانا بعلم النفس المرضى أو علم نفس الشواذ ، وتفضل تسمينه بعلم نفس غير العاديين . وعادة ما يكون علم نفس غير العاديين جزءا من منهج مقدمي المساعدة، ويمكن لمقدم المساعدة أن يستخدم ما يكتسبه من المعرفة التي يحصل عليها من دراسته لعلم نفس غير العاديين. ورغم أننا لا نرى في واقع الحياة اليومية ما يقدمه لنا هذا الفرع من فئات مرضية، إلا أن هذا النقسيم الفئوى للاضطرابات قد تتبت في النهاية فائدته إذا أدى بمقدم المساعدة أن يكون أكثر فعالية في مساعدته لعملائه . والمعرفة العملية لهذه الفئات يمكن أن تقيد مقدمو المساعدة في فهم عملائهم وتحديد المشاكل التي قد يصعب تحديدها . ومن ثم قد يحيل المرشد العميل إلى المتخصصين ممن هم أكثر خبرة في هذا النوع من المشاكل . فمثلا ، قد يبدى على وألد أو والدة طفل معاق أعراض الاكتئاب ، وهي مرحلة عادة ما يتغلب عليها العميل الذي بجد نفسه في هذا الموقف بمجرد تقبله لإعاقة طفله واستعادة توافقه مع المشكلة ، إلا أن مقدم المساعدة الذي تزود بمعرفة في علم نفس غير العاديين يمكنه التمييز بين الاكتئاب كرد فعل للإعاقة وحالات الاكتئاب الأكثر شدة والتي تستازم مساعدة متخصصة ، وفي هذه الحالة يتمكن مقدم المساعدة المزود بهذا النوع من المعرفة من إحالة العميل إلى طبيب نفسى إذا انم الأمر ،

## فهم أساسى لهبادىء الصحة :

ويحتاج مقدمو المساعدة إلى معرفة عملائهم باعتبارهم كائنات مكونة من نفس وجسد . فكثير من المشاكل - اضطرابات الأكل ، مثلا

- تختص بالجسد مباشرة ، وهناك مشاكل أكثر من هذه ترتبط بأعراض جسمية غير واضحة ، ومقدمو المساعدة المهرة يتبنون نظرة كلية شاملة إلى عملائهم .

# فهم العملء في السياق الاجتماعي:

تختلف الأبعاد العامة لمشكلة الإعاقة والاتجاهات نص المعاقين من مجتمع لآخر وحتى من ثقافة محلية إلى أخرى، لذلك يجب أن نأخذ في الاعتبار السياق الاجتماعي للمشكلة أو الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه العميل عند محاولة مساعدته . وقد أشار بعض المؤلفين إلى ما يُمكن أن يسهم به علم النفس الاجتماعي في فهم السلوك البشرى ، وقد عبر هلتون سميث وميلر Smith & Miller (١٩٨٣) عن هذه النقطة بقولهما :

« أدرك الاخصائيون النفسيون منذ وقت بعيد أن الفهم الكامل اسلوك فرد معين يعتمد على معرفة بخصائص هذا الفرد وأيضا معرفة بخصائص الوسط الذي حدث فيه السلوك ، وعلى المستوى النظرى ، قد يبدو هذا بسيطا ، ومع ذلك يبدو أن الأخصائيين النفسيين المحترفين لا يجمعون إلا معلومات قليلة فيما يختص بالجانب البيئي للتقييم » (ص - 200).

نحن نعيش فى مجتمع دائم التغير ، وتؤثر التغيرات الاجتماعية فى الطريقة التى ينمو بها أفراده من الميلاد إلى الشيخوخة ، إن فهم السياق الذى يعيش فيه عملائنا يضيف إلى قيمة الخدمات التى نقدمها لهم .

# فهم للمهن المختصة بالمساعدة :

إن المهن المختصة بالمساعدة ، مثل أى مهن أخرى، فى تغير مستمر وهى لهذا تتحدى من يعملون بها ، وإذا أن نتساءل : هل ستأخذ هذه المهن في الأقطار العربية نفس المسار التى أخذته في الدول الأخرى أو ما يسمى بدول العالم الأول ؟، إن ميدان الإرشادفي هذه الدول مستمر في النمو ، وتتزايد الأدوار التي يضطلع بها المرشدون ولا تقوى التعاريف التقليدية للإرشاد على الصمود أمام ما نواجهه من تحد ، والإعداد الأكاديمي ، وتدريب المرشدين تعاد الأن صياغتها ، ويتكرر الحديث عن إدماج علم النفس الإرشادي. ويقتحم المرشدون الآن ميادين جديدة : المستشفيات ، والعيادات الخارجية للصحة العقلية، والشركات ، والسجون . وقد تجد في هذه المجالات ما يرضيك ، ولكنها مليئة أيضا بأشياء محيرة ،

## اعرف نغسک :

إن مقدم والمساعدة الأكفاء يأخذون على عاتقهم طوال حياتهم تحقيق القول الاغريقي المشهور «اعرف نفسك» وحيث أن الإرشاد طريق ذو اتجاهين ، فإن فهم العملاء لا يكفى . من الضرورى أن تفهم فروضك أنت نفسك ، ومعتقداتك ، وقيمك ، ومهاراتك، وجوانب قوتك وجوانب ضعفك ، وتصرفاتك التي قد تبدو لك بعيدة عن المألوف ، وأسلوب عملك للأشياء ، ومغرياتك، والطرق التي بها تتطرق كل هذه الأشياء إلى تفاعلاتك مع عملائك، ويوصف بالغفلة كل من لا يعرف ولا يعرف أنه لا يعرف ، وعادة ما ينصح الناس بالابتعاد عنه ، ومقدمو المساعدة الذين يفهمون أنفسهم يضرون عملائهم ،

إن مقدمو المساعدة المهرة لهم مشاكلهم الإنسانية الخاصة بهم و لكن لا يهزمهم ما يستشكل عليهم في حياتهم الخاصية . وهم يستبصرون سلوكهم ويعرفون أنفسهم . وهم يعرفون ما تعنيه الحاجة إلى المساعدة ، ويحترمون عملية المساعدة وما تنطوى عليه من قوة أيا كانت نتائجها .

ولا يقتصر منهج إعداد مقدمو المساعدة علي هذه المعرفة أو الفهم ، فهم في حاجة إلى مهارات تواصل أساسية ، وإقامة علاقات مع العملاء، ومساعدة العملاء أن يتحدوا أنفسهم . وسيضطلعون بتوضيح المشكلة، وتحديد الأهداف ، وتطوير برنامج المساعدة ، وتطبيق البرنامج والتقييم المستمر ، والأسلوب الوحيد لاكتساب هذه المهارات هو أن نتعلمها بالممارسة ، والتدريب عليها ، واستخدامها إلى أن تصبح جزءاً من الذات .

# الفصل الثاني فكرة عامة عن الإرشاد

يهدف هذا الفصل إلى تحديد ما نعنيه بالإرشاد عن طريق عدد من تعريفات المصطلح مع التأكيد على أنسب هذه التعريفات وأقربها إلى إرشاد أسر الأطفال غير العاديين .

ما هو الإرشاد ؟

تستدعى الإجابة على هذا السؤال عرضا لبعض تعريفات الإرشاد ، خاصة إذا ما أردنا رسم الحدود التى يُمارس الإرشاد فى نطاقها . والمشكلة التى تبرز على الفور هى أن الإرشاد قد أصبح - من المنظور التاريخى - معادلا لإسداء النصح . وقد أثارت هذه الفكرة قدرا كبيرا من الصراع ، خاصة عندما ينظر المرشدون فى الأوساط التربوية واللاتربوية لوظيفتهم على أنها أكثر من مجرد تقديم النصيحة .

تطور الإرشاد تدريجيا ليصبح مصطلحا متعدد الاستعمال ، ليعنى العديد من الممارسات بما في ذلك التشجيع ، وتقديم النصح وتوفير المعلومات ، وتطبيق الاختبارات وتفسيرها، ولكي نقيم فهما أكثر دقة للإرشاد ، نورد فيما يلي عينة ممثلة لتعريفاته ، فقد وصفه المهتمون بهذا الميدان بأنه :

\* علاقة محددة غاية فى التسامح تؤدى بالعميل إلى أن يكتسب فهما لنفسه لدرجة تمكنه من اتخاذ خطوات ايجابية فى ضوء توجهه الجديد (روجرز Roger ، ص - ٨ ).

\* علاقة يتعهد فيها شخص أن يساعد شخص آخر لكى يفهم ويصل إلى حل لمشكلة تتصل بتوافقه ( إنجلش وإنجلش -English & Eng ).

\* عملية تحدث في علاقة بين فردين - بين فرد مثقل بمشاكل لا يستطيع مواجهتها بمفرده وأخصائي محترف مؤهل بحكم تدريبه وخبرته لمساعدة الآخرين على أن يصلوا إلى حلول لخبراتهم الشخصية المتعددة . (سميث Smith ، ١٩٥٦، ص - ٣).

\* مساعدة الفرد ليصبح مدركا لنفسه وللأساليب التي يستخدمها في استجابته للمؤثرات السلوكية في بيئته ، وعلى أن يرى في هذا السلوك قدرا من المعنى بالنسبة له وأن يتبنى مجموعة من الأهداف والقيم الواضحة التي قد يتخذها أساسا لتصرفاته اللاحقة (بلوكر Blocker)،

\* الإرشاد عملية تقدم من خلالها المساعدة اشخص مثقل بالمشاكل (العميل) لكى يشعر ويسلك بأسلوب أكثر إرضاءاً له من خلال تفاعله مع شخص محايد (المرشد) الذى يمده بالمعلومات والاستجابات التى من شائها أن تستثيره لكى ينتج سلوكيات تمكنه من أن يكون أكثر فاعلية في تعامله مع نفسه ومع بيئته (لويس ١٩٧٠ ، العمد ١٩٧٠ ، ص - ١٠).

\* إن الإرشاد ، أيا كان الإسم الذي يطلق عليه ، له هدف رئيسي هو تغيير فكرة الفرد عن نفسه أو عن الآخرين أو عن بيئته المادية ، ونتيجة للإرشاد ، يتحقق شعور العميل بذاته باعتباره شخصا له خصائصه الفريدة . وهو بذلك يصبح أقدر علي أن يخطو نحو الشعور بالجدارة وبالمسئولية وعلى أن يرى معنى لحياته (برنارد وفلمر & Bernard

۱۹۷۷ ، ص – ۲۲۲ ). Fullmer

\* ويعرف باترسون Patterson (١٩٦٧، ص ص ٢١٧ – ٢٢٧) الإرشاد بما هو ليس من الإرشاد ، فيقول :

الإرشاد ليس مجرد توفير المعلومات ولو أن توفير المعلومات
 قد مكون جزءا من العملية الإرشادية .

٢ - وعلى هذا النحق ، قإن الإرشاد ليس إسداء النصح وتوجيه
 العميل إلى ما يجب عليه أن يفعله في موقف ما .

٣ - وليس الإرشاد هو التأثير على الاتجاهات أو المعتقدات عن طريق الترغيب أو التوجيه أو الإقناع ،

٤ - ايس الإرشاد هو التأثير على السلوك عن طريق المعاتبة أو التحذير من إتيان سلوك معين ، أو التهديد أو القهر ، دون استخدام القوة أو الاجبار .

ه - والإرشاد ليس القيام بالمقابلة ، فمع أنه يتضمن القيام بالمقابلة، إلا أنه ليس مرادفا لها .

وهكذا يمكن ملاحظة أن هذه التعريفات تعكس العديد من الفروق الدقيقة التى نشأت وتطورت فى العقود السابقة ، وهى تصور تلك لحقيقة الواضحة أن الإرشاد ليس من المصطلحات الطيعة التى يمكن أن تُعطى تعريفا سبهلا ، فمن الصعب تعريف الإرشاد بأسلوب مختصر يفى باحتياجات وأولويات كل فرد ، وليس أدل على ذلك مما نراه فى التعريفات الأكثر حداثة والتى نورد فيما يلى مثالا لها .

يرى دافيز Davis (١٩٩٣، ص - ٣) أن للإرشاد معان متعددة . وهو يعرف الإرشاد تعريفا شاملا لأى موقف يتضمن اتفاقا متبادلا على

أن يتفاعل شخص ما (يحاول تقديم المساعدة) مع شخص آخر (يبحث عن المساعدة). فلب هذا التعريف هو المساعدة، لكن تتم هذه المساعدة عن طريق الإنصات إلى ، والتواصل مع الشخص الباحث عن المساعدة حتى بمكنه أن يقرر هو ما يمكن أن يعمله هو .

وبذلك فإن هذا التعريف يقرر حرية الفرد في الاختيار لنفسه ، وواجب المرشد أن يسهل على الفرد مهمة اتخاذ القرار والاستكشاف الحذر للموقف المشكل من وجهة نظره هو ، أى الفرد الباحث عن المساعدة. فالإرشاد إذن كما يراه دافيز (١٩٩٣) لا يختص فقط بايجاد حلا لمشكلة ما ، لكن له مقصدا آخر هو محاولة مساعدة الناس أن يكتسبوا شعورا جيدا عن أنفسهم ، وهو شبيه في ذلك بمصطلح يكتسبوا شعورا جيدا عن أنفسهم ، وهو شبيه في ذلك بمصطلح المساعدة كما يستخدمه إيجان ( ١٩٨٢ ، Egan ) في نموذجه الذي اقترحه للتعامل مع المشكلة ، حيث يهتم اهتماما خاصا بتوفير الفرصة للناس أن يساعدوا أنفسهم ،

وتؤكد وجهة نظر سترب Strupp (١٩٨٦) عن مفهوم المساعدة حرية الفرد الباحث عن المساعدة في الاختيار ، فهو ينظر إلى المساعدة باعتبارها عملية تربوية تختص بالتعلم (فهي تختص بمحو تعلم أنماط سلوكية ضارة وإعادة تعلم سلوكيات جديدة)، وقد تأخذ أشكالا مختلفة وقد تظهر مخرجاتها كمتغيرات في المعارف ، أو السلوك (أو خليط من نوع ما من الثلاثة) (ص ١٢٤) ، ويعطى سترب تعريفا شيقا التعلم وهو: أن التعلم يحدث عندما يزداد عدد الاختيارات المتوفرة للفرد . فإذا نجح التعاون بين مقدم المساعدة والعملاء، فإن العملاء يتعلمون أساليب عملية ، فيكون لديهم «درجات

أكثر من الحرية » في حياتهم كلما تفتحت أمامهم الاختيارات واستفادوا .

ويمكن النظر إلى كل مقابلة بين مُقدم المساعدة والعميل كأنها بمثابة فرصة لمساعدة العميل الوصول إلى اختيارات أكثر في حياته ، إنها عملية تفتح أمام العميل مزيدا من الأبواب وتخلصه من ما يكبله من قيود.

وفى التحليل النهائى قد ينظر إلى الإرشاد باعتباره تفاعلا إنسانيا في المقام الأول وعلى أنه يرتبط بإقامة علاقة إنسانية، والأهم من ذلك أن نرى هذه العلاقة فى محاولتنا تعريف إرشاد أسر الأطفال غير العاديين، باعتبارها تمثل عملية تعلم (اكتساب الفهم أو المهارات) التي عن طريقها يتحقق النمو الشخصى كهدف نهائى .

# الل رشاد نشاط يتعلق بمساعدة الآخرين:

يعتبر الإرشاد بصفة عامة أحد المهن التي تقدم المساعدة ، مثله في ذلك مثل الخدمة الاجتماعية ، والطب النفسى، وعلم النفس (سواء كان اكلينيكيا أو مدرسيا): وكلها تختص بإقامة وتوجيه علاقات المساعدة ، ولا شك أن مهمة تقديم المساعدة عن طريق أي من هذه المجالات تستلزم تدريبارسميا يقوم على دراسة نظرية، إلا أن تقديم المساعدة قد لا يقتصر على هؤلاء المتخصصين ، كما سبق أن ذكرنا في المقدمة ، بل قد يتعداهم إلى غيرهم من الناس .

ذكر برامر Brammer في مسقال له بعنوان «من هم مسقدمو المساعدة» (١٩٧٧، ص ص ٣٠٣ – ٣٠٨) أن هناك تيارين متعارضين يسودان ميدان الخدمات الضاصة بمساعدة الآخرين . تؤكد احدى

وجهات النظر هذه أن المساعدة قد أصبحت من المهن المتخصصة وأنها يجب أن تقوم علي أسس علمية وبخاصة تلك التي تتصل بعلم السلوك . وتشير وجهة النظر الأخرى إلى أن المساعدة وظيفة انسانية وأن مهارات المساعدة أصبحت في حيازة عدد ضخم من أفراد المجتمع ، وقد تبنى برامر Brammer (١٩٧٧) وجهة النظر الثانية . وهو يؤكد على أنه ، في سياق علاقة المساعدة، يمكن لأقل الناس تدريبا أن يقوم بالإرشاد شريطة أن يحقق نتائج مرضية مع أسر الأطفال غير الماديين ، ولكي تتحقق هذه النتائج المرضية، هناك أمور يجب الضاحها .

بينما يؤكد بعض الكتاب على أهمية التدريب المهنى المتخصص المرشد ، فانهم لا يقللون من أهمية خصائص المرشد الشخصية . فيعرف ديموس وجرانت ( Pornos & Grant ، من - ۱ ) الإرشاد باعتباره علاقة بين فرد يبحث عن مساعدة وأخر مُعد إعدادا مهنيا لتقديم هذه المساعدة . ولكى يتحقق شرط الإعداد المهنى الشخص القائم بتقديم المساعدة فعليه أن يكون حائزا على درجة علمية عالية أو مايعادلها . وأن يكون مشتغلا بمهنة تتصل بخدمة الناس من حيث إسهامها في تحسين حياتهم ككائنات بشرية مثل الأطباء والمدرسين والاخصائيين النفسيين والاجتماعيين . إلا أنهما يضيفان أيضنا أن ما يميز مهنة ما هو إذعان ممارسيها لمجموعة من القواعد الخلقية ، وأنه ليس من الضرورى أن يكون فرد ما حائزاً على لقب «مرشد» لكى يكون مؤهلا لأن يرشد ، لكنه يجب أن يكون من أفراد المهنية ويجب أن ينحصر إرشاده في نطاق كفاءته المهنية . ومن

الواضح أن شرط الكفاءة من الشروط الهامة ، لأنه يعنى أن على مقدم المساعدة لأسر الأطفال غير العاديين أن يكون مدركا دائما لجوانب قوته وجوانب ضعفه ولا يحاول أبدا أن يقدم خدمات تفوق ما يتوفر لديه من وسائل ، أو تفوق امكانياته أو مستوى خيرته .

ويؤكد نورتن Norton (١٩٧٦) عــلسى
المصائص الشحصية المرشد فيقول ، أن المرشد يجب أن يكون الحيفا،
ذا ثراء ذهنى، ومحن يهتمون بالآخرين ، لكنه يجب أيضا أن يكون
حازما، واسع المعرفة ، ملما بما يمكن وما يجب عمله لمساعدة أسرة
الطفل غير العادى . وهذا الاعتراف بأن يكون المرشد على درجة عالية
من المعرفة والخبرة من الشروط الثابتة وغير المختلف عليها . إلا أن
المعرفة وحدها قد لا تكفى ما لم تؤازرها قدرة خاصة على تطويع هذه
المعرفة لتحقيق الهدف المرتبط بها ، وهو هنا تحقيق مساعدة فعالة من
خلال علاقة ناجحة .

ويصور كارل روجرز Rogers ( ١٩٦١ ، ص ص ٥٠ - ٥٥ ) علاقة المساعدة الناجحة بقدر كبير من الوضوح وذلك عن طريق ما يمكن أن تنتجه شخصية المرشد من انطباعات عند العميل ، فعلاقة المساعدة الناجحة هي التي يشعر فيها العميل بأن المرشد شخص جدير بالثقة ويمكن الاعتماد عليه ، وأنه يبدو طبيعيا في احترامه وتقبله للأخرين دون تكلف أو تظاهر ، فاذا ما تحققت هذه الانطباعات في نفس العميل يمكنه بسهولة أن يسمح للمرشد بالواوج في عالم مشاعره ومعانيه الشخصية وأن يرى هذه المعاني والمشاعر كما يراها العميل .

وستعزى كل إشارة إلى الإرشاد أو العملية الإرشادية في هذا

الكتاب، من الآن فصاعدا، إلى تلك الخدمة التى يقدمها شخص ذو معرفة متخصصة ذات علاقة باهتمامات الوالدين وفى حدود ما يتصل بعمل هذا الشخص، ويجب أن تكون تلك الخدمة دائما فى نطاق كفاعه ولأن الإرشاد وتقديم المساعدة يرتبطان ارتباطا وثيقا فسيستخدمان فى هذا الكتاب كمترادفين .

# تعريف إرشاد أسر الأطفال غير العاديين :

ذكرنا فيما سبق عددا من تعريفات الإرشاد . إلا أن هذه التعريفات تنطبق على الإرشاد بصفة عامة . ومن المناسب الآن تعريف الإرشاد في مجال أسر الأطفال غير العاديين حتى يمكن إقامة الحدود التي يمارس في نطاقها الإرشاد في هذا المجال ، وبذلك يمكن لمقدم المساعدة أن يصبح مدركا لتلك الاعتبارات الهامة ، حتى قبل الدخول في العلاقة ، ويعرف ستيوارت إرشاد أسر الأطفال غير العاديين كالآتي :

« الإرشاد علاقة مساعدة بين أخصائى مدرب ووالدى طفل غير عادى، يعملون للوصول إلى فهم أفضل لاهتماماتهم ، ومشاكلهم ، ومشاعرهم الضاصة ، وهو عملية تعليمية تركز على استثارة وتشجيع النمو الشخصى الذى عن طريقه يساعد المرشد الوالدين لاكتساب وتنمية واستخدام مهارات واتجاهات ضرورية للوصول إلى حل مُرض لمشكلتهم أو اهتماماتهم ، ويساعد الإرشاد الوالدين على أن يصبحوا نوى فعالية تامة لخدمة طفلهم وعلى أن يقدروا قيمة العيش المنسجم كأعضاء في وحدة أسرية مكتملة التوافق » (ستيوارت Stewart ).

هذا التعريف يحتوى على عدد من الخصائص المميزة والمعبر عنها

إما صراحة أو تضمينا ، وهذه الخصائص هي :

(أ) أن الإرشاد هو «علاقة مساعدة» بإخصائي لديه مهارات وكفاءات معينة . (ب) أن المرشد يحاول مساعدة الوالدين في التعرف على المشكلة التي تشغلهم ، كما أنه يساعدهم أيضا على فهم هذه المشكلة . (ج) أن التعلم أو التغير في السلوك ضروري للوصول إلى توافق مرض أو إلى حل للمشكلة . (د) أن اكتساب وتنمية واستخدام مهارات مناسبة التعامل مع المشكلة يمكن أن يؤدي إلى قدر أعظم من الثقة بالنفس. (هـ) أن ميلاد طفل معاق له تأثير على الأسرة بأكملها وأن أى تعريف لإرشاد أسر الأطفال غير العاديين يجب أن يبرز هذا الاعتبار الهام . (و) أنه بينما يمثل العمل مع الوالدين ركنا أساسيا في علاقة المساعدة، إلا أن هذا لا يستبعد ، بأي حال من الأحوال ، الطفل غير العادي أو يقلل من شانه ، بل على العكس ، يجب أن تثبت الأساليب الفعالة التي تستخدم لمساعدة الوالدين فائدتها لطفلهما غير العادى ، (ز) أن هناك وجه شبه بين معنى مصطلح الفعالية ومصطلح «تحقيق الذات» الذي أشار إليه ابراهام مازلوا ( Maslow ، ص ١٦٢ )، ويعرف باعتباره إطلاق تلك القدرات الكامنة التي يكون لدى الفرد إمكانية تحقيقها. وتتضمن هذه النظرة الإنسانية أن الوالدين يستطيعان ممارسة ما لديهما من إمكانية التعلم والتغير وأنهما يعتمدان في نمائهما المستمر على امكانياتهما الخاصة ومصادرهما الكامنة.

إن الهدف الرئيسى هو مساعدة أسر الأطفال غير العاديين على أن تستثمر أكبر قدر من قدراتها وامكانياتها، ويرتبط مفهوم تحقيق الذات ارتباطا وثيقا بأى وظيفة من الوظائف التى تختص بالمساعدة ، لأنه

عملية دينامية تتصل بالتكيف والنمو والتغير ، وتتضمن الفصول القادمة وصنفا كاملا للعملية الإرشادية وكيف يمكن لمقدم المساعدة أن يعمل على تحقيق ما ذكرناه من أهداف لعملية المساعدة .

# المرشد النفسس لأسر الأطفال غيير العادييين

يركز هذا القسم على الخصائص الشخصية والمهارات التى يحتاجها مقدمو المساعدة لإقامة علاقة مشاركة فعالة مع عملائهم، حتى يمكنهم استطلاع ما يؤرق هؤلاء العملاء من مشاكل ، ونبدأ بعرض بعض الصفات العامة التى تقوم عليها عملية المساعدة بأكملها ، قبل أن نتناول بالتفصيل مهارات معينة . ثم نختتم بعرض المقابلة الأولى بين مقدم المساعدة والأسر .

هناك عددا من الصفات أو الخصائص التي تعتبر أساسية للعملية الإرشادية . وقد تأكدت هذه الخصائص في كتابات روجرز Rogers الإرشاد من بعده . وقد أشار (١٩٥٩) الرائدة والتي كان لها أثر بالغ في الإرشاد من بعده . وقد أشار روجرز إلى هذه الصفات باعتبارها اتجاهات ، مشيرا بذلك إلى طبيعتها العامة التي تصطبغ بها نظرة مقدمو المساعدة المهرة نحو من يعملون معهم . أما الطريقة التي تؤثر بها هذه الخصائص على عملية المساعدة فهي معقدة وتختلف من حالة إلى أخرى . وقد جادل روجرز أنه إذا أظهر مقدم المساعدة هذه الخصائص ، وأدركها الشخص طألب المساعدة ، فقد يتغير هذا الشخص بأسلوب يفيده.

ولا شك أن هذه الخصائص أساسية في العمل مع الأسر، وهي في حد ذاتها توفر لنا الأساس العملي للأسلوب الذي علينا أن نتصرف وفقا

له فى سياق عملية المساعدة، بغض النظر عن النظرية المعينة التى نتبناها . وفيما يلى وصفا لكل اتجاه من هذه الاتجاهات على التوإلى. ورغم أن مناقشة كل اتجاه ستكون على حدة، إلا أنها ترتبط بعضها بالبعض الآخر في الممارسة العملية للإرشاد .

# الميل إلى مخالطة وحب الأخرين :

إن احدى الخصائص الأساسية لمقدم المساعدة الناجح هو أن يكون محبا للناس، ولا يكفى أن يكون حبه للناس فى الظاهر من سلوكه، بل أن يكون المرشد على بصيرة وشجاعة لكى يسأل نفسه ما إذا كان حبه للناس حبا أصيلا ولا يخشى ما قد يكتشفه عن حقيقة مشاعره، ولما كان الإرشاد من المهن التى تختص بمساعدة الآخرين والعمل معهم، اذا يجب أن تكون رغبة المرشد فى المساعدة نابعة من روحه وفعله متاما تعبر عنها كلماته، وقد أكد كولمان Colman (١٩٦٩) على أن الاهتمام بشىء ما خارج النفس من أكثر الخبرات الإنسانية إرضاء وتحقيقا الذات، فيجب أن تتوفر لدى مقدم المساعدة الرغبة الأكيدة العناية والاهتمام بالآخرين ومساعدتهم على أن يجدوا معنى ورضاء في حياتهم.

# تقبل واحترام الأخرين والثقة بهم :

ويرتكز هذا الاتجاه على الاتجاه السابق ، فإذا اتصف مقدم المساعدة بحبه للآخرين فإنه سيتقبلهم ، والتقبل يتطلب احتراما للعميل كشخص له قيمة فى ذاته ، ويعبر روجرز عن هذا المكون الشخصى ويصفه بأنه «تقدير إيجابي غير مشروط»، وهي فكرة معقدة إلى حد ما وتشير إلى امتناع مقدم المساعدة عن إصدار أحكام على عملائه ، وأن

تكون أفكاره عنهم ايجابية دون فرض أية شروط مهما كانت مشاكلهم أو مكانتهم أو قيمهم أو أى خصائص شخصية أخرى . ويصف روجرز التقبل كالآتى :

« أعنى بالتقبل تقدير حار للعميل كشخص له قيمة ذاتية غير مشروطة – بغض النظر عن أحواله أو سلوكه أو مشاعره ، وهذا يعنى احترامه وحبه كشخص فى ذاته، والاعتراف بحقه لأن تكون له مشاعره المخاصة بطريقته الخاصة. وهذا يعنى أيضا تقبلا واحتراما لاتجاهاته الحالية، بغض النظر عما إذا كانت سلبية أو إيجابية، ودون اهتمام بما إذا كانت تتعارض مع اتجاهات أخرى كان قد اعتنقها فى الماضى» ووجرز Rogers (١٩٦١، ص ٣٤).

واتجاه التقبل هام طوال جلسة الإرشاد ، لكن تكون له أهميته المخاصة خلال المرحلة الأولى منها لأنه يعكس رغبة في المساعدة لا في التحكم. وتقبل المرشد وفهمه لنفسه متطلب سابق لتقبله العميل ولا شك أن المرشد هو شخص في المقام الأول ، وقد يتعارض دوره كمرشد مع رؤيته لنفسه كشخص ، فقد يكون المرشد مقتنعا تماما أنه يجب أن يتقبل العميل ويفهمه ، لكنه يشعر بحاجته إلى أن يتصرف بالأسلوب الذي اعتاد عليه والذي تهيؤه له شخصيته ، عندئذ قد تتعارض الأدوار التي على المرشد القيام بها ، فاذا لم يتطابق إدراك العميل المرشد مع حاجة الأخير لأن يكون متفهما ومتقبلا ومع مفهومه عن ذاته فسوف خاجة الأخير لأن يكون متفهما ومتقبلا ومع مفهومه عن ذاته فسوف قادرا على أن يتقبل ما يقوله العميل فيما يتصل بالعلاقة الإرشادية فقد يبدأ المرشد في أن يتقبل ما يقوله العميل فيما يتصل بالعلاقة الإرشادية فقد يبدأ المرشد في أن يرى نفسه كما يراه العميل .

وهناك الكثير من الأسباب التى تدعو إلى احترام مقدم المساعدة لعملائه . فقد يشعر المرشد أو المرشدة بأن الآباء والأمهات يواونهم ميزة خاصة بثقتهم فيهم وسعيهم إليهم في طلب المساعدة ، والسماح له أو لها بالمشاركة في حياتهم افترة قد تطول أو تقصر ، وقد سبقت الإشارة إلى أن طلب المساعدة من الأمور التي ليس من السهل الإقدام عليها للأسباب التي ذكرناها ، فلا أقل من أن نحترم في هؤلاء الذين يسعون إلينا هذه الشجاعة والرغبة في مساعدة أنفسهم ،

ويتضمن احترام المرشد لعملائه معاملتهم بأسلوب يليق بآدميتهم وذلك بجعلهم في بؤرة اهتمامه طوال وجودهم معه . كما يتضمن احترام العميل السماح له أو لها أن يتحدثوا بحرية ، وأن نستمع لما يقولوه ونقدره حتى ولو كنا لا نوافق على ما يقال ، وأن نستضدم كل ما لدينا من معرفة ومهارات لتقديم كل ما نستطيع من مساعدة ، مع مراعاة أن الاحترام لا يعنى أن نأخذ دور الآباء والأمهات أو أن ننكر عليهم دورهم في عملية التغيير ،

والنقطة الأخيرة والهامة هي أن احترام الأسر التي نعمل معها يفترض ألا نفكر فيهم باعتبارهم أقل جدارة من أسر أخرى بسبب ما لديهم من مشاكل ، أو أنهم قد أصبحوا أكثر عجزا من الآخرين بسبب مشكلتهم ، وألا نعفيهم من مسئولياتهم في حل ما يصرون به من صعوبات أو من دورهم في التوافق لها ، إن أسر الأطفال غير العاديين أقوى وأقدر مما نظن ، فمثلا ، أم تعيش في فقر مدقع ، وبلا زوج ، وبطفلين كفيفين وبالث مصاب بالسرطان ، وهي تدير حياتها بلا تزمر أو شكوى ، ليس هذا فقط ، بل وتعطى للآخرين ، حتى هؤلاء ممن هم أكثر

حظا منها . إن احترام هذه المرأة، بل وكل الأمهات في مثل موقفها ، سيرفع من شأن مقدمة المساعدة وسيزيد هؤلاء الأمهات قوة .

والواقع أن الاهتمام باتجاه الاحترام لا يرجع فقط إلى التأكيد على القيم الإنسانية ، ولكن يستند على الاعتقاد بأن له عدد من الوظائف الهامة في تسبهيل عملية المساعدة ، إذا ما أدركه العملاء ، أولا ، فهو يساعد في التخفيف من الشعور بالإهانة التي غالبا ما ينطوى عليه طلب المساعدة ، وثانيا ، يسبهل تنمية علاقة عمل فعالة بين مقدم المساعدة والوالدين . وأخيرا ، له قيمة علاجية في حد ذاته ، فاذا استطاع مقدم المساعدة أن يُظهر ما للوالدين من أهمية وقيمة ومقدرة فإن الاحتمال الاكبر أنهما سيعتقدان في اتصافهما بهذه الصفات . وهذا في حد ذاته سيعزز دافعيتهما وكذلك قدرتهما على مواجهة فعالة لمشاكلهما ،

وقد لا يكون من السهل ممارسة اتجاه الاحترام ، بل قد يكون فى منتهى الصعوبة . ومع ذلك فان الافتراض بأن الآباء أو الأمهات سيئين ، وليس لديهم القدرات لمساعدة أطفالهم ، يجعل من المستحيل مشاركتهم مشاركة فعالة في حل المشكلة ، بل وأكثر من ذلك ، سيزيد الموقف سوءا . وهذا يقلل من مكانتهم وتقديرهم لذواتهم، وبذلك يقلل من قدرتهم على مساعدة أنفسهم ،

وترتبط الثقة ارتباطا وثيقا بالتقبل . إلا أنها أكثر تجريدا ، وتعبر الثقة عن نفسها من خلال الاطمئنان إلى شخص آخر ، وقد أشار منسون Munson (١٩٧١، ص ١٣١) إلى أهمية الثقة في العلاقة الإرشادية في عبارته الآتية :

« يجب أن تكون ثقة المرشد في الأخرين مكونا أساسيا في

شخصيته . فإذا تعذر عليه الثقة بالآخرين فى حياته الخاصة ، فمن الصعب تحويل هذا الافتقار الي الثقة من خارج العلاقة الإرشادية إلى داخل هذه العلاقة. هذا الشعور بالثقة ، إذن شىء يجب على المرشد أن يمارسه هو نفسه حتى يستطيع الشخص الآخر أن يشترك ويستجيب بحرية فى عملية التواصل».

# التعاطف أو المشاركة الوجدانية :

وتشير هذه الخاصية إلى محاولة عامة من جانب المرشد أو مقدم المساعدة أن يقهم العالم من وجهة نظر عمالاته ، والنوع الحاص من الفهم الذي يعرفه العاملون في مجال إرشاد أسس الأطفال غير العاديين هو المشاركة الوجدانية ، والتي غالبا ما توصف بأنها القدرة على أن يضع القرد نفسه في مكان وظروف الشخص الآخر ويفهم احتياجاته ومشاعره ، فقي كل مراحل عملية المساعدة ، يجب أن يحاول مقدم المساعدة أن يرى الموقف من خلال عملائه، ويجب هنا التأكيد على كلمة «يحاول» ، لأن من المستحيل، في الواقع، أن نفهم تماما العالم الداخلي للكخرين (أي أفكارهم ومخاوفهم وتوقعاتهم) مهما كانت عمق معرفتنا لهم. ومع ذلك، من الممكن استنتاج صورة تقريبية لما يستخدمونه من نماذج فكرية ويرى برامس Brammer أن المشاركة الوجدانية هي الطريق الرئيسي لفهم طالبي المساعدة وتمكينهم من أن يصبحوا مفهومين، وإن إدراك الاتجاهات والمشاعر وأساليب النظر إلى الأمور بين المرشد والعميل، كل هذا يمثل جزءا مكملا لفهم تعاطفي ، ومن الواضح أن الفهم والمشاركة الوجدانية يقتريان في معناهما اقترابا وثيقا . ففي كلا الحالتين ، يشارك المرشد مشاعر من يرشده ، أو

بمعنى آخر «يشعر معه». والقاعدة أننا عندما نشعر بالمشاركة الوجدانية نحو شخص آخر ، فإننا نوجى إليه برسالة بسيطة ومع ذلك فهى ذات معنى ، فنحن فى حقيقة الأمر كما لو كنا نقول له : «أنا أفهم»، وليس «أنا أشعر بالأسى لك». إن الشعور بالتأسى يتضمن أننا قد نشعر بسيادتنا وحسن حظنا بطريقة أو بأخرى . ولا تحتاج أسر الأطفال غير العاديين ولا يريدون منا أن نشعر بالتأسى لهم ، وكل ما تحتاجه هذه الأسر هو أن نفهمهم وأن يفهموننا ، والتعاطف هو العامل نو الدلالة الذى يمكن للوالدين من أن يوضحوا ويغيروا (إذا دعت الضرورة) النماذج التى يفكرون وفقا لها .

ويستطيع مقدم أو مقدمة المساعدة ، بعد اكتشاف النموذج الذي يفكر الوالدان وفقا له ، أن يحاول تقييم كفاءة هذا النموذج . ولو أن هذا يتضمن احترام هذا النموذج (أى احترام أفكار الوالدين) واستخدامه كأساس لما سيجرى بين مقدم المساعدة والوالدين من تفاعل ومناقشات، ويجب أن ترتبط هذه المناقشات بمقارنة تصور الوالدين المشكلة بتصور مقدم أو مقدمة المساعدة لنفس المشكلة. ولا يتضمن هذا بالضرورة موافقة مقدم المساعدة على ما يراه الأب أو الأم ، ولا يعنى أيضا أن أى من الوالدين أو مقدم المساعدة على صواب أو على خطأ فيما يراه كل منهم . فقد يكون كلاهما على صواب أو على خطأ، لكن الأهم من هذا ، أن وجهات نظرهم مختلفة وهذه الاختلافات هي التي ستفتح طرقا للاستكشاف والتوضيح والتغيير . فلابد من رؤية النماذج أو الأبنية الفكرية المختلفة بوضوح قبل أن نتمكن من مقارنتها واختبارها .

ولترضيح ما سبق ، تصورت أم ابنها المريض بضمور في العضلات على أنه مشاغب وصعب ، واعتقدت أن سلوكه هذا كان نتيجة مباشرة لمرضبه. وباستكشاف مقدمة المساعدة لهذا النموذج الذي تشكلت وفقا له أفكار الأم عن ابنها وجدت أن سلوك هذا الطفل كان صعبا في مواقف معينة ، وذلك عند التعامل مع المتخصصين في المستشفى أو عندما كان على الأم أن تباشر تنفيذ تعليمات الطبيب بالمنزل كجزء من العلاج . ونتيجة لهذه الملاحظات وملاحظات أخرى ، صاغت مقدمة المساعدة فرضا بديلا لفرض الأم السابق ذكره وهو أن الطفل كان يقاوم تركين أمه على مرضه ونواحي عجزه ، وإظهارها للقليل من الحنان، وذلك في سياق محاولاتها المستمينة كي توقف تقدم المرض. وبلطف، شاركت مقدمة المساعدة هذا النموذج الجديد مع الأم، والتبس الأمر على الأم في البداية ، إلا أنها حاولت أن تختبر هذا الفرض . وعندما فعلت هذا حققت تقدما ملحوظا في سلوك النها وفي العلاقة بينهما. وقد أنجزت هذا بأن اعارت ابنها انتباها كشخص، ويدأت تنصت إليه باهتمام كلما أراد أن يتحدث إليها ، وحاولت أن تفهم مشاعره وتحترم ما قاله ، وهي بذلك أصبحت تشعر بالراحة وعادت الابتسامة إليها ولم تعد تنسى أن تظهر عطفها لابنها كلما سنحت القرصية .

# الوفاق :

يصف شرتزر وستون ( Shertzer & Stone ) يصف شرتزر وستون ( ٣٤٨ ، ص ٣٤٨) الوفاق باعتباره حالة أساسية لعلاقة صريحة وغير مشروطة بين المرشد ومن يوجه إليهم الإرشاد . فهو رباط يتميز بالرغبة في النزوع

إلى الاستجابة والاهتمام الإنساني الحساس ، وهو ينشأ ويستمر من خلال رغبة المرشد الأصيلة في العمل مع العميل وفي تقبله له دون تصنع أو إجبار ، وينوه وينز Weiner (١٩٧٥) بخطر التصنع في ملاحظته أن :

«من السهل على المريض أن يكتشف التصنع والافتعال في سلوك المعالج. فالمعالج الذي عادة ما يبدو جادا ثم يقرر أن مريضه يحتاج أن يرى فيه شيئا من الود، ويرغم نفسه على الابتسام، فإنه يبدو على غير حقيقته. فالابتسامة المفتعلة التي سيكتشفها المريض في الحال، تحمل شهادة واضحة على عدم إخلاص المعالج، وليس الود والتعاطف، ويكون الود ذا معنى فقط عندما يعبر عنه في غير تصنع أو افتعال. وبالمثل، فإن المعالج الذي يحاول أن يحسن تواصله مع مريضه بالتحدث إليه بلغته الدارجة أو لهجته المحلية، قد لا يستطيع أن يكون على سجيته، وسيبدو عليه التصنع والافتعال».

إن إقامة وفاق بين المرشد والعميل أمر حيوى لنجاح أى علاقة مساعدة . وتزداد أهميتها أثناء جلسة الإرشاد المبدئية ، إذ قد لا يكون المرشد أو العميل أو كلاهما متأكدا من توقعات أحدهما لدور الآخر . وإن اقامة واستمرار علاقة تتميز بالتعاون والانسجام والطمأنينة والثقة والفهم تبدو ممكنة وسهلة التحقيق ، إلا أن الوفاق يتعدى مجرد التحية الودودة والمحاولة السطحية لجعل أسرة الطفل تشعر بالراحة والطمأنينة. ويقول شرتزر وستون (١٩٦٨) إن الوفاق كم مجرد غير محسوس يتميز بشعور سار متبادل بين فردين وبالثقة والتعاون والإخلاص والرغبة ، إلا أن كل هذه الخصائص من الصعب غرسها

بالتدريس أو التوجيه .

#### الأصالة - الصراحة - الأمانة :

إن الشخص الأصبيل هو من يتطابق مظهره مع مخبره ، فلا تفاوت بين ما يقوله وما يشعر به ، وتتفق أفعاله الظاهرة مع مشاعره الداخلية. وهو لا يبدو جافا يوما ودودا في اليوم التإلى ، يقول فقط ما يعني ويفعل فقط ما هو مريح وطبيعي بالنسبة له ، ويمكن للكثير من العمالاء أن يكتشفوا التفاوت بين ما يقوله مقدم المساعدة وما يفكر فيه ، وقد يرى القاريء بعض التشابه بين هذه السمة الشخصية وسمة الوفاق. فإذا كان الوفاق شعور سار متبادل بين فردين ، فإن الأصالة هي السمة التي قد ينتج عنها هذا الشعور ، ولا يمكن للأصالة أو الصراحة أو الأمانة أن تكون سمات عارضة تظهر أحيانا وتختفي أحيانا أخرى، بل يجب أن تكون جزءا متميزا من الشخصية الكلية للفرد . وقد أشار بنجامين Benjamin (١٩٧٤) ص ٥١) إلى أنه على مقدم المساعدة أن يدع جانبا أي قناع أو واجهة زائفة أو «أداة مهنية» أخرى من شانها أن تقيم حواجز بينه وبين من يقوم بمقابلته، وأكثر من هذا ، عليه أن يميز حضوره في المقابلة التي يقدم فيها المساعدة بأسلوب غاية في الانفتاح حتى يتسنى للعميل أن يجده بسهولة ، ومن خلاله يزداد العميل اقترابا من نفسه ومن الأخرين .

فسمة الأصالة ، إذن ، وثيقة الصلة باستعداد الفرد لتلقى الخبرات على اختلاف أنواعها، لكى يدركها بدقة ويعرف ما تعنيه حقيقة ، دون أن يشوهها بدفاعاته أو تحيزاته ومشاكله الشخصية . وتستمد الأصالة أهميتها كخاصية أساسية في عملية المساعدة من تلك الحقيقة ، أن أحد

أهداف المستعدة الرئيسية هو أن نتمكن من الاستكشاف الكامل والحدر للمشاكل والقضايا التي تواجهها أسر الأطفال غير العاديين حتى نمكنهم من الوصول إلى أفكار واضحة قد تضاعف من قدرتهم على التكيف .

فعلى مقدم أو مقدمة المساعدة أن يحاول أن يدرك بوضوح ما يقصده الوالدين من معنى ما يقولانه ، دون أن يفترض القائم بالمقابلة معان أقرب لما لديه هو أو هى من أبنية فكرية ، وأبعد عن ما يقصده الوالدان ، فلكى تكون أصيلا عليك أن ترى مشاكل الوالدين بوضوح ، دون إنكار لها أو التقليل من أهميتها ، مهما بدت بعيدة عن خبراتك الشخصية أو غير متصلة بها،

وتتضمن الأصالة أيضا الأمانة والصراحة . وهذا يعنى اهتمامنا الأصيل بالأسرة ومشاكلها ، حتى نكون بحق جديرين بثقة هؤلاء الناس. وهذا يتضمن قول الصدق وعدم تضليل الوالدين ، وأن نفعل كل ما نقوله . وتعنى أيضا الاعتراف بالجهل وبالأخطاء إذا وقعنا فيها ، وتعنى أن نكون مع الوالدين من أجل ما لديهم هم من أغراض لا من أجل إرضاء دوافعنا وتطلعاتنا إلى المكانة وتقدير الذات . فلكى تكون العلاقة الإرشادية مفيدة وذات فعالية ، يجب أن يثق الوالدان ثقة كاملة في مقدم أو مقدمة المساعدة ، ويجب أن ينمو لديهم الاعتقاد بأن السبب الوحيد لاهتمام مقدم المساعدة هو من أجل فائدة وخدمة الأسرة .

وشعور العميل بالأمان والاستقرار الشخصى وثيق الصلة بالصراحة، فإذا كان المرشد يشعر بالأمان فسيغلب عليه أن يكون على سجيته في العلاقة الإرشادية . ويمكن للكثير من العملاء أن يكتشفوا

التفاوت بين ما يقوله مقدم المساعدة وما يفكر فيه ، وبالتإلى قد يصفوه بسمة الزيف والافتقار إلى الصراحة ،

### السلوك الأخلاقي :

إن ممارسة الأخلاقيات المهنية من أهم مسئوليات وواجبات المرشد، ولأن عمل المرشد في هذا السياق يتصل بمساعدة أسر الأطفال غير العاديين وغالبا ما يفضون إليه بمعلومات غاية في السرية أو ذات طبيعة شخصية ، فإن مقدم المساعدة يجب أن يتصف باتجاه أخلاقي في كل ما يأتي به من تصرفات ، ويعتقد شوبيل Shwebel (١٩٥٥) أن السلوك اللأخلاقي قد يحدث لأي سبب من الأسباب الآتية :

- (أ) تصرف المرشد عن جهل .
- (ب) ألا يكون المرشد قد تلقى تدريبا كافيا ،
- (ج) تصرف المرشد وفقا لمصلحته الشخصية .. وفي ظل هذه الاحتمالات وغيرها، فإن لأسرة الطفل غير العادى الحق في أن تتوقع أن يتصرف من يقوم بتقديم المساعدة دائما بأسلوب أخلاقي .

ولتحديد ما إذا كان السلوك أخلاقيا أو غير أخلاقى ، فإن أى مهنة تحتاج إلى صياغة بعض الإرشادات والقواعد العامة لمساعدة من يقوم بممارستها في أنشطته اليومية ، والمصدر الهام لهذه القواعد هو القانون الأخلاقي للمهنة .

واكى يكون القانون الأخلاقى ذا معنى فلا يكفى فقط أن يعكس تلك القيم المتفق عليها فى المهنة التى يمثلها ، بل يجب أن يعكس أيضا قيم المجتمع الذى تخدمه هذه المهنة . فقبل أن تقرر جماعة ما قانوناً أخلاقيا، يجب أولا أن تبحث عن تلك القيم والمستوليات العامة المتفق

عليها بالإجماع . وبعد العديد من المحاولات لتعريف القيم الأساسية ، بشرت الجمعية الأمريكية للتوجيه والإرشاد في أكتوبر ١٩٦١، ما تبنته من قواعد خلقية في هذا الصدد ، ولا شك أن هذه القواعد الخلقية يمكن أن تتخذ كمثال يحتذى به ، وفيما يلى بعض النقاط الرئيسية لهذا القانون الأخلاقي :

- \ إن الالتزم الأول للعضي هو احترام كرامة العميل الذي يعمل معه .
  - ٢ أن تبقى العلاقة الإرشادية والمعلومات الناتجة عنهاسرية .
- ٣ يجب إخبار العميل الموجه إليه الإرشاد بالأحوال التى قد يتلقى
   المساعدة الإرشادية فى ظلها قبل دخوله فى العلاقة الإرشادية أو
   أثنائها .
- ٤ سبوف يتغاضى العضو عن بدء العلاقة الإرشادية أو سبوف ينهيها عندما يعجز عن تقديم المساعدة المهنية للعميل سواء لافتقاره إلى الكفاءة أو لعجز شخصى (ص ص ٢٠١ ٢٠٩).

وحديثا ، تم إصدار الميثاق الأخلاقي المشتغلين بعلم النفس في مصر بالتعاون بين رابطة الأخصائيين النفسيين المصرية والجمعية المصرية للدراسات النفسية (١٩٩٥).

ورغم أن مجموعة القواعد الخلقية للمهنة ليس لها قوة قانونية ، إلا أنها تخدم هدفا محددا بتقديمها إرشادات عادة ما تمكن المنظمة من أن توقف العضو الذي يتجاوز هذه القواعد . ومع ذلك قد لا يكون القانون الأخلاقي دائما أداة طبعة لحسم ما يعترض العملية الإرشادية من مصاعب ، إذ أن معظم المشاكل الخلقية تختص بسلوك يصعب

تحديده من حيث كونه أخلاقيا أو غير أخلاقى . لذك لابد أن يحاول مقدم المساعدة استخدام ذكائه فى حكمه على السلوك حتى يتمكن من الوصول إلى أفضل القرارات الممكنة .

وأحد المجالات الرئيسية ذات الأهمية الخلقية هو التزام المرشد بالتحفظ على سرية ما يفضى به إليه من معلومات . فإذا ما فقد المرشد ثقة عملائه بالتحدث عنهم إلى الغير بلا تحفظ ، فمن الصعب ، إن لم يكن من المستحيل ، أن يستعيد هذه الثقة. وسوف توجد مواقف عامة تصعب فيها تحديد ما هو سرى وما ليس سريا ، خاصة بالنسبة للمرشد المبتدىء . وقد اقترح سنايدر Schneider (١٩٦٣، ص ٢٥٢) أن التزام المرشد بالتحفظ على سرية ما يقال له يتفاوت وفقا لطبيعة المعلومات المعطاة والأثر الذي يتركه الإفضاء بها إلى أى شخص آخر غير العميل. والمبدأ السائد بهذا الصدد هو أن المعلومات التي يعطيها لك العميل في العلاقة الإرشادية تظل ملكا خاصا له حتى يسمح هو للكخرين باستخدامها .

### ممارات أساسية

من الممكن التنبق بالمهارات الرئيسية التى يحتاجها المشتغلين فى المهن الخاصة بمساعدة الآخرين من معرفتنا بالاتجاهات التى يجب أن تكون فى مخزونهم السلوكى من احترام وأصالة وتعاطف وصدق وأمانة وميلا تلقائيا لمشاركة من يقدمون اليهم المساعدة . وتتصل المهارات التى سيأتى وصفها بأول وأهم مراحل المساعدة : تكوين علاقة جيدة بين مقدم المساعدة والوالدين ، والاستكشاف المبدئي للمشاكل المعروضة . ولو أن لهذه المهارات أهميتها فى سلوك مقدم أو مقدمة

المساعدة في كل المراحل الأخرى ،

# الانتباه والإنصات باهتمام :

من المهارات الأساسية للمرشد الناجح تركيز الانتباه ، والاهتمام النام في تواصله مع العميل سواء كان هذا التواصل لفظيا أو غير لفظي. والأداة ذات القيمة في هذا السياق هي «الإنصات». ويذكرنا بنجامين (١٩٧٤، ص ٤٤) بأن الإنصات عمل إرادي يحتاج إلى مجهود اذ أنه لا يأتي تلقائيا إلا في جزء يسير منه . وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الانصات قريب الصلة بالتقبل والفهم لأنه يوحي العميل بأن المرشد يشاركه اهتماماته . وقد أشار نيكلس وستيفنز -Nichols & Ste يشاركه اهتماماته . وقد أشار نيكلس وستيفنز -vens المحاجبة إلى الانصات ترجع إلى ما يقرب من أربعة الاف عاما ، عندما كان براهوتب أحد فراعنة مصر يلقى بتعليماته على المسئولين في دولته كالأتى : «إن المسئول يجب أن ينصت إلى حجج عملائه، ويجب أن ينصت بصبر وبلا ضيق أو ضغينة، لأن طالب الخدمة يريد الانتباه لما يقوله حتى بعد أن في تحقق ما أتى من أجله». فحقيقة الأمر أن الإنصات من أهم أدوات عميله ويشعر به .

وقد ذكر برامر Brammer (١٩٧٣) التوجيهات التالية في حديثه عن سلوك الانتباه في علاقته بالانصات :

١ - ركز نظرك على من تقوم بمساعدته أثناء حديثه إليك .

٢ - حافظ على وضع مسترخ وطبيعى فى جلستك لتدل على رغبتك
 فى مشاركة من أمامك .

- ٣ استخدم ايماءات طبيعية لتوصيل ما تقصده من رسائل .
- ٤ استخدم عبارات لفظية لها صلة بتلك التي يستخدمها عميلك
   دون مقاطعات أو أسئلة أو الدخول في موضوعات جديدة (صص ص ٨٣ ٨٤).

ويمدنا دافيز كيث Davis Kieth (١٩٧٧) بعشرة إرشادات الإنصات الفعال، وهي كالآتي: (لاحظ التشابه بين الخطوتين الأولى والعاشرة).

- ١ توقف عن الحديث : إنك لا تستطيع أن تنصت إذا كنت تتحدث،
- ٢ اجعل مُحدثك على سجيته: ساعده على أن يتحدث بحرية،
   وذلك بتهيئة بيئة يسودها التسامح.
- ٣ إظهر المتحدث أنك ترغب في الإنصات: فلتعكس تصرفاتك.
   رغبتك في الإنصات. لا تقرأ بريدك أثناء حديث من تنصت إليه ، وانصت التفهم لا لتعارض .
- 3 أزل العوامل المشتتة للانتباه: لا ترتب أوراقك، ولا تنقر بأصبابعك على المكتب، وقد تغلق باب مكتبك إذا رأيت أن الغرفة تكون أكثر هدرءاً.
- ه تماطف مع المتحدث: حاول أن ترى وجهة نظر الشخص خر.
- ٦ كن صبورا : لا تقاطع المتحدث ، واسمح له بوقت كاف التعبير : نفسه ، لا تسرع إلى الباب إذا سمعت طرقا ، لا تغادر محدثك .
- ٧ اضبط أعصابك: إن الشخص الغضي يأخذ من الكلمات
   انيها السيئة.

٨ - تساهل في الجدال والنقد: لا تجادل ، حتى لو كسبت الجدال فأنت خاسر، إن النقد والجدال يضع الناس في مركز المدافعين عن أنفسهم ، وقد يغضبهم هذا .

٩ - وجه أسئلة : وهذا يشجع المتحدث ويؤكد له أنك تصغى إليه .
 كما أن الأسئلة تساعد في توضيح بعض النقاط .

١٠ - توقف عن الحديث: ما فعلته في البداية تعيده في نهاية لقائك، الأن كل الإرشادات الأخرى تعتمد على هذه الخطوة . فلا يمكنك أن تنصت بانتباه بينما تتحدث . إن لنا أذنين ولسانا واحدا ، وهذا يذكرنا بأن علينا أن ننصت أكثر مما نتحدث . ويحتاج الإنصات إلى أذنين ، واحدة للمعنى والأخرى للشعور ، إن صناع القرار الذين لا ينصتون لا تتوفر لديهم المعلومات الكافية لعمل قرارات صائبة .

# التواصل غير اللفظى :

« التواصل اللفظى أكنوبة. إن التواصل الحقيقى يتعدى الكلمات » قال هذه العبارة فريديرك بيرلز Fredrick Perls أحد علماء النفس الجشطات . وبالمثل ، قال الكاتب الفرنسى فكتور هيجو : «عندما تتحدث إليك امرأة استمع إلى ما تقوله بعينيها» كان فكتور هيجو يتحدث أنئذ عما يعرف في يومنا هذا بالتواصل غير اللفظى .

حظيت اللغة الجسدية ، وهى جزء هام من التواصل غير اللفظى ، بقدر كبير من الاهتمام الشعبى والأكلينيكى، وكتب دافيز Davis بقدر كبير من الاهتمام الشعبى والأكلينيكى، وكتب دافيز ١٩٧٧ (١٩٧٧ ، ص - ٣٨٣) أن هناك دليلا يستند إلى دراسات على أن اللغة الجسدية مكمل هام للتواصل اللفظى في معظم أرجاء العالم ، ويمكن لهذا الشكل من الحديث أن يكون بليغا في إمكانياته للتأكيد على ما

يتحدث به الفرد من كلمات ، والحقيقة الأخرى التى لا تقل أهمية عن سابقتها هي أنه من خلال القنوات اللالفظية ، غالبا ما يتمكن الناس من أن يوصلوا مشاعر تتعارض مع الكلمات التى يستخدمونها ، فعندما يتحدث الناس ، فإن الكلمات التى ينطقونها هي جزء فقط من مجهودهم في التواصل ، أما وضع الجسم والقامة وتعبيرات الوجه وطريقة الكلام ، فكلها تكمل ما يريد المتكلم التعبير عنه .

#### وضع الجسم والقامة :

ويعطى الموضع الذى يأخذه جسم المتحدث وكذلك قامته معلومات معينة عنه . فلكى تبدو منتبها للشخص الذى يتحدث إليك لابد أن يكون وضعك الجسدى فى الاتجاه العام لهذا الشخص ، عادة بزاوية قدرها من ٤٥ إلى ٩٠ درجة ، وذلك بخلاف مواجهته تماما وجها لوجه . وتكتمل الصورة التى يوحى بها وضع الجسم بالوضع الذى تكون فيه القامة وهو وضع الاستقامة مع الميل قليلا إلى الأمام بينما كلا القدمين على الأرض. وقد نستطيع أن ننتبه إذا ما اضطجعنا إلى الخلف ، اكن هذا الوضع لا يوحى للآخر بالتقبل .

## تعبيرات الهجه :

يمكن معرفة الكثير عن شخص ما من تعبيرات وجهه ، فالأساليب المختلفة التى يستخدمها الناس فى الابتسام أو تقطيب الجبين تمدنا بمعلومات عن أفكارهم ، ومشاعرهم ، واهتماماتهم، وردود أفعالهم، فيمكننا أن نكتشف فى التو واللحظة تردد الشخص الذى نتحدث إليه ، أو ما اذا كان لديه سوال يود أن يوجهه الينا ، أو دهشته ، أو ما اذا كان سعيدا أو حزينا أو قلقا ، وعادة ما ينتبه الناس فى تواصلهم

وتفاعلهم بعضهم مع بعض إلى تلك التعبيرات الوجهية للحصول على هذه المعلومات.

### طريقة الكلام :

والمصدر الأخير المعلومات عن الأشخاص الذين نتحدث إليهم هو ليس فقط ما يقولون ، بل والطريقة التي يتحدثون بها . فسرعة الكلام ، وأسلوب الاستجابة ، والطلاقة ، وطبقة الصوت كل هذا يمكن أن يشير إلى ما اذا كان الشخص يعير المتحدث انتباها . وقد كتب نيكواس وستيفن Nichols & Steven (١٩٥٧) Nichols & Steven أن لطبقة صوت الشخص ونبرته ، والطريقة التي يتوقف بها بين الكلمات ، والنغمة التي تنساب بها الكلمات من فمه والصفات المميزة لنطقه : واسرعة نطقه الكلمات ... لكل هذه الأشياء معان خاصة إلى جانب ما يحاول الفرد توصيله بالكلمات كلمة بسيطة هي « أوه» "Oh" والتي لا تعني شيئا يذكر عندما نراها في شكلها المطبوع ، لكن في الشكل المنطوق ، فإن كلمة «أوه» يمكن أن تعنى أن تكتسب معان عديدة ، فوفقا للطريقة التي تنطق بها ، يمكن أن تعنى أو «اقد وقعت في خطأ» : أو « إنك تؤلمني» أو « إن ما تقوله يسعدني جدا » : أو « أنا أشعر بالملل » : أو « أنا لا أفهم ».

وكما يمكنك أن تلاحظ من المثال السابق ، أن الرسائل اللالفظية التي نتلقاها كمستمعين يمكن أن تعزز أو تعدل ، وأحيانا حتى تعارض الكلمات التي يتحدث بها المتكلم . وفي أحيان معينة يكون للجزء غير اللفظي من التواصل الذي يتلقاه المستمع اهمية تفوق أهمية الجزء

اللفظى . قمثلا ، المرشد الذي يستطيع أن يلاحظ ما تعكسه عواطف العميل من تعبيرات وجهية هو في مركز أحسن يمكنه من أن يوجه المقابلة الوجهة المناسبة .

ويقترح هاكنى وناى Hackney & Nye ( كورت ماكنى التواصل غير اللفظى قد يساعد المرشد فى تفسير صمت العميل التواصل غير اللفظى قد يساعد المرشد أن يجمع بعض الاشارات عما يدور بخلده ، فقد يكون العميل فى وضع استرخاء ، وقد تكون عيناه مثبتتان على شىء ما دون تركيز ، فعادة ما يعنى التحديق المركز إما أن العميل مستغرق فى التفكير فى شىء ما ، أو أنه يتأمل فكرة جديدة أو أنه يتجول مع أفكاره دون هدف ، وقد يكون العميل متوتر ، يبدو عصبيا ، ينتقل بنظره من شىء إلى آخر متجنبا التواصل بالعين ، وهذا قد يعنى ينتقل بنظره من شىء إلى آخر متجنبا التواصل بالعين ، وهذا قد يعنى أنه يحاول أن يتجنب موضوعا معينا أو فكرة معينة ، وفى الواقع أن كثيرا مما ينشأ بين المرشد وعملائه سيعتمد على الجوانب غير اللفظية فى العلاقة .

وقد ذكر جونسون Johnson (۱۹۷۳ ، ص ص - ۱۰۲ - ۱۰۵ ) دراسة توضيح أن المحتوى اللفظى للمحادثة بين شخصين لا يحمل أكثر من ٣٥٪ في المائة من المعنى الاجتماعي للموقف ، بينما تسهم الرسائل غير اللفظية أكثر من ١٠٥٪ في المائة من هذا المعنى . وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن اتقان التواصل غير اللفظى قد يكون أكثر أهمية في التواصل الفعال مع الأخرين، لذلك يجب أن يكون لدى مقدم المساعدة معرفة عملية بالتواصل غير اللفظي حتى يمكنه أن يستقبل الرسائل التي تأتيه من عميله من خلال هذه القنوات إذ يعتبر ركنا أساسيا في تشكيل فهمنا لشخص آخر ،

# تشجيع العميل على الكلام :

قبل أن يتمكن المرشد من الاستماع، لابد من إتاجة الفرصة للعميل أن يتكلم . لذلك ، تعتبر مهمة تشجيع العميل على الكلام مهارة حيوية لمقدم المساعدة . وتتضمن هذه المهارة تشجيع العميل أن يبدأ ، وأن يواصل حديثه ، وهذا لا يمثل مشكلة مع بعض الأسر فقد يكونوا محبين للكلام بطبيعتهم أو للتودد للأخرين ، أو قد تكون مشاكلهم من الإلحاح لدرجة يساعدهم الحديث عنها على التخفف منها ،

وعموما ، فإن مجرد الانتباه والاستماع بحرص بأسلوب يوحى بالشصائص الرئيسية التي تم وصفها سابقا ويوفر الظروف التي تجعل العملاء يشعرون بالراحة ويستطردون في الحديث ، وأو أنهم سيظلون يراقبون استجابات مقدم أو مقدمة المساعدة من سلوكها العام ، والتي قد تتضمن استجابات لفظية مثل «نعم»، أو غير لفظية مثل الإيماء بالرأس ،

وعادة ما تبدأ العملية بسؤال مثل «ما الذي جاء بك إلى هنا؟» أو «كيف الحال»، وبتتابع مثل هذه الأسئلة يتمكن الوالدان من أن يكتشفوا مشكلتهم بأسلوب مفهوم وبلا مجهود اضافي ، ويفيد هذا النوع من الأسئلة «المفتوح النهاية» في ابتداء الحديث واستمراره وفي استثارة التفاعل لأنه لا يحدد إجابات العميل ، فسؤال مثل دكيف حال ابنك / ابنتك، يتيح فرصة إجابة أكثر استفاضة ، من أن نسأل مثلا «هل ابنك / ابنتك بخير؟» والذي تتطلب إجابته «نعم» أو «لا». وبما أننا نهدف إلى استكشاف المنظور الذي يرى الوالدين مشكلتهم من خلاله ، لذلك كلما أكثر المرشد من الأسئلة مفتوحة النهاية كلما قلت حاجته إلى أن يحدد

محتوى أو اتجاه المناقشات ، فالأسئلة المغلقة النهاية ترمى إلى الحصول على معلومات أو توضيح نقاط معينة ، إلا أن الإكثار من هذا النوع من الأسئلة يوحى بالتسلط ، وهذا لا يتفق مع نوع العلاقة التي يسعى المرشد أن يقيمها مع عملائه وهي علاقة المشاركة .

وبتضمن الطرق الأخرى للتشجيع على الحديث استخدام عبارات معينة أو السكوت لفترة وجيزة ، فمثلا عبارة مثل «إنك تبدو أحسن هذا الأسبوع» ، قد يكون لها نفس أثر السوال في استدراك استجابة العميل، والتي قد تتحدد تماما في محتواها وساتستغرقه من وقت بواسطة الوالدين ، ويكون لعبارات التعاطف بالذات أثر فعال. ويسمح السكوت والتوقف عن قول أي شيء للوالدين أن يواصلوا الحديث إذا أرادوا ، لذلك يمكن أن يكون لهذا الأسلوب ، وهو غير موجه ، فعاليته أرادوا ، لذلك يمكن أن يكون لهذا الأسلوب ، وهو غير موجه ، فعاليته في تشجيع العميل على مواصلة الحديث ، إلا أن الإقراط في استخدامه أو إساءة استخدامه قد تضر ، خاصة إذا كان الموقف غير مألوف للوالدين ويتطلب بعض التوجيه .

ومن المواقف الصعبة التى قد يتعرض لها مقدم المساعدة ، هو موقفه عندما يجد نفسه عاجزا عن أن يجعل العميل يتوقف عن الحديث ، أو عندما يتحدث العميل بلا هدف ، ويمكن التعامل مع مثل هذه المواقف باستخدام الأسئلة كوسيلة للتوجيه، إلا أنه قد يكون من المناسب في الحالات الشديدة من هذا النوع أن يركز المرشد على هذا السلوك نفسه باعتباره مشكلة من مشكلات الوالدين ، فقد يكون الوالدين واعين بهذا النقص في مواقف مختلفة ولكن لم تتح لهم الفرصة لمواجهته. ومن ناحية آخرى، قد لا يكون الأب أو الأم سبق أن قابل أحدا على قدر كاف

من التعاطف أو الشجاعة حتى يصارحهم بأن هذا السلوك هو مشكلة فى حد ذاته. ولكن يجب أن نكون على علم تام بأن هذا يتطلب مهارة فائقة وحرص شديد ،

ومن المواقف الأكثر شيوعا أن نجد شخصا متردد أو عازفا عزوفا تأما عن الحديث ، وقد يحدث هذا لعدة أسباب ، فقد يعزى امتناع العميل عن الكلام إلى القلق أو الشك في موقف المساعدة أو عدم الألفة بالحديث عن مسائل حميمة إلى نفسه عن حياته ، وعلى المرشد في هذه الحالة أن يكون صبورا ويحاول أن يطمئن العميل حتى يتمكن من أن يتحكم في سرعة ومحتوى ما يقوله ، وعليه أن يعترف بأنه ليس من السهل دائما الحديث عن مشكلة صعبة ، وقد يتعرض أيضا للحديث عن ضرورة السرية التامة لما يقوله العميل ، ويجب تجنب الضغط على العميل لأن هذا يسبيى إلى الموقف إلى أبعد مدى. إن أخذ الأمر ببساطة يوحى بأن المرشد من الممكن الثقة به بالقدر الذي قد يسمح للعميل أن يبدأ الحديث .

وعادة ما يكون الحزن الشديد سببا للتردد ، ويمكن لمقدم المساعدة أن يتناول الموقف بالتعرف على عمق مشاعر الوالدين وبإتاحة الفرصة له لمشاركتهما اذا أمكنهما ذلك ، وقد تستثير إشارة سريعة إلى ما قد يكون لدى الوالدان من مشاعر ، رغبتهم في الحديث ، أو على الأقل تساعدهم على إظهار مشاعرهم مباشرة ، وقد يؤدى تعليق متعاطف مثل «إنك تبدو حزينا جدا» بالشخص إلى أن يبكى وبذلك يتيح له المرشد التخفف من مشاعر خزنه ، إن مجرد الجلوس مع العملاء أو لمسهم بلطف عادة ما يكون كفيلا بأن يعبروا عن مشاعرهم لفظيا أو غير ذلك ،

وأكثر المواقف صعوبة هو عندما يكون العميل شديد الاكتئاب أو مضطربا ولا يستطيع أن يجد الكلمات التى يعبر بها عن بفسه أو حتى الزغبة فى الحديث . ولا توجد إجابات بسيطة لمثل هذه المواقف ، اللهم إلا الصبر واحترام العميل . ومن الممكن محاولة تشجيع العميل على الكلام بالاستعانة بكل الأسائيب التى ذكرناها سابقا ، بما فى ذلك توجيه الأسئلة، إلا أن هذا قد يؤدى بالعميل إلى اعطاء ربود مقتضبة ومن الممكن أن تنتهى إلى ما يُشبه التحقيق . ومن الممكن أيضا أن تنتهى إلى نتيجة غير محمودة فقد يوحى أسلوب التدخل هذا للعميل أن المرشد لا يتقبله ، وأبعد من ذلك قد يعزز هذا الأسلوب صورة سلبية الذات لدى العميل ، إن الخبرة بهذه المواقف تؤدى بالمرشد إلى أن يجلس فى هدوء ولا يستجيب إلا بدعوى من العميل . إن الجلوس مع والدين فى مثل هذه الحالة لمدة نصف ساعة أو أكثر ، بدون حديث ، وهم يمرون بالأزمة من الممكن أن يرياها فيما بعد كخبرة معززة ، أو منحة ذات قيمة .

# إظمار التعاطف :

التعاطف من الخصائص الرئيسية في الإرشاد لأنه الأساس الذي ترتكز عليه عملية استكشاف الأطر التي يستخدمها الوالدان في توقع الأحداث ومن ثم تكوين صورة للعالم من وجهة نظرهما . ولكي يكون الإرشاد فعالا لابد للمرشد أن يُظهر هذا التعاطف للوالدين.

ويتم ذلك بأسلوب شامل يستخدم فيه مقدم المساعدة كل مهارات الإنصات والاستماع مع إتاحة الفرصة للوالدين أن يتحدثا . والأسلوب المباشر والأكثر تحديدا هو أن نقول شبيئا يدل على أننا نفهم ما يقال

لنا، لكن قد يلجأ المرشد إلى طريقة أكثر فعالية وهى أن يظهر للمتحدث فهمه بأن يصف للوالدين أفكارهما ومشاعرهما . وعادة ما يتم هذا بأن يعيد المرشد صبياغة ما قاله الوالدان بأسلوبه هو ، وبذلك يعيد ما قالانه بصورة مختلفة . وطريقة أخرى هى أن تعلق علي سلوك الوالدين غير اللفظى ، مثلا ، «إنك تبدو قلقا أو على وشك البكاء ، أو مرتبكا . عندما قلت لك ذلك ».

والمهارة التى نحتاجها هنا هى أن نقول عبارة مختصرة وبقيقة تحيط تماما بما كان يقوله المتكلم، أو يفكر فيه، أو يشعر به، وليس من الضرورى أن نتعجل فى قول هذه العبارات ، بل يجب أن يعكس ما يقوله المرشد لغة الوالدين وأسلوب ونغمة حديثهما ، بل والأهم من ذلك ، حالتهما المزاجية أيضا ، فلهذه العبارات أثر قوى ، وإذا لم يُساء استخدامها ستخدم عددا من الأغراض ، فهى تقدم أوضح دليل على أن مقدم المساعدة يستمع باهتمام وبحرص وهى ، لذلك ، تدل على احترام مقدم المساعدة العميل ، وعلى أصالته ، وبالطبع ، على تعاطفه ، وهى أيضا تدل على أن مقدم المساعدة شخص من الممكن الثقة به فى فهم المشكلة والإسهام فى حلها أو التخفيف من آثارها ، وبذلك فهذه العبارات تدعم وتقوى من علاقة الوالدين بمقدم المساعدة ، وهذا بدوره يحسن التواصل بينهم ويسهم بذلك فى دفع عملية المساعدة إلى الأمام.

ويتوقف التعاطف على الاستماع بحرص شديد ، لكن حتى لو توفر ذلك ، فليس من السبهل أن يكون المرشد على صواب في كل الأحوال، فقد يخطىء أحيانا ، وباختصار، كلما ازدادت دقة العبارات التي يستخدمها المرشد ، كلما ازدادت فعاليتها كمؤشر إلى الاستماع والفهم

من جانب المرشد ويكون لها آثار بعيدة المدى على الوالدين في مساعدتهم على أن يتقبلا ويوضحا موقفهما .

وحتى عندما تكون تلك التعليقات التعاطفية غير دقيقة ، فانها تفيد في توفير الوسائل التي عن طريقها يستطيع مقدم المساعدة أن يختبر في مه لما قد قيل ، فقد لا تكون الكلمات الصادرة عن الوالدين أو سلوكهما (أي لغتهما غير اللفظية) على درجة كافية من الوضوح ، أو قد لا يتفق سلوكهما غير اللفظي مع ما يقولانه ، أو ببساطة قد لا يفهمهما مقدم المساعدة ، في مثل هذه الحالات ، فإن مبادءة المتحدث بلمحة تعاطفية ستسمح له أو لها أن يعود فيكرر ما قاله مرة أخرى أو ما أبداه من سلوك لكي يؤكد ما قد يكون المرشد قد فهمه أو قد ينفيه .

# الاستكشاف الأساسى للمشكلة :

تتصل كل المهارات التى تحدثنا عنها حتى الآن بعملية استكشاف الأبنية الفكرية التى يكونها الوالدين والتى تساعدهما على الدخول فى علاقة آمنة يجدا فيها فرصة للحديث بينما يشجعان على ذلك فى جو محفوف بالتعاطف ، إلا أن هناك بعض النقاط الأساسية التى يجب أن تراعى ،

من المهم ألا يحاول مقدم المساعدة التسرع فى البحث عن حل المشكلة عند هذه المرحلة . وكما ذكرنا فيما سبق ، أن الاستكشاف مفيد فى حد ذاته إذ يوفر المساندة ويتبح الفرصة لمتلقى المساعدة أن يشاركوا شخص آخر فى النظر إلى مشاكلهم . وهذه الخطوة هامة وأساسية قبل إرساء الأهداف والبحث عن الحلول .

ومع ذلك نجد أن التفكير في الحلول للمشاكل تو سماعها يكاد يكون

ميلا تلقائيا لدى أغلب الناس سواء المحترفين منهم وغير المحترفين .
ومن المالوف أن نرى الطلاب فى بداية تدريبهم على الإرشاد يحاولون
تقديم اقتراحات بالحلول للمشاكل التى يعرضها عليهم الأشخاص
المكلف هؤلاء الطلاب بالاستماع إلى مشاكلهم بمجرد مقابلتهم لأول
مرة. ويبدو أننا نجد أنفسنا مندفعين فى هذا الاتجاه بالفطرة رغم أننا
لا نعرف الشخص الذى نقابله ، أو ما يحيطه من ظروف . وعلى أية
حال، إذا كان الأمر بهذه السهولة ، ما كان بهذا الشخص حاجة إلى أن
يلجأ إلى شخص آخر لمساعدته بل كان قد وجد حلا لمشكلته بنفسه ،
وتزداد هذه الضغوط بين المتخصصين المتبنين لاتجاه الخبير (انظر

والأكثر من ذلك، أن المشاكل التي نتعامل معها، والتي تتصل بالتكيف لأشكال متعددة من الإعاقات، ليس لها حلولا سهلة. لا يمكننا ، مثلا ، أن نزيل آلام أب أو أم يريا طفلهما عاجزا عن المشى، أو غير قادر على اللحاق بالمستوى التحصيلي العام في صفة، ومع ذلك ، فإنك تستطيع أن تستمع إليهما باحترام، وتتيح لهما فرصة التعبير عن مشاعرهما، دون أن تحاول أن تخلصهما تماما منها، وهذا ، في حد ذاته، قد يكون ذا فائدة كبيرة لهما وادعى لتقديرهما . وقد يعطى سلوك مقدم المساعدة أيضا نموذجا الوالدين يمكنهما من التعامل مع هذه المشاعر بأسلوب يساعدهما على مساندة أطفالهما . ومع أننا نحاول أن نجد حلولا، إلا أننا يجب ألا نشعر في محاولاتنا هذه بالعجز عندما تبدو لنا هذه الحلول غير ممكنة التحقق في المدى القريب .

وعلينا ألا ننسى مالدى هؤلاء الأسر من شعور باعتبار الذات خلال

عملية الاستكشاف ، فيجب أن يشاركوا مشاركة كلية ، ويصلوا هم بأنفسهم إلى حلول ويزدادوا استبصارا بمشاكلهم ، فإذا حققوا ذلك ، ازداد شعورهم بالكفاءة وأصبحوا أقدر على التكيف،

وهناك نقطة هامة، وهو الترتيب الذى تسير وفقا له عملية الاستكشاف. فقد يميل المتخصص إلى التركيز على التقييم ، إلا أن من المهم في هذا السياق أن نتبع ما يشير به العملاء ، فهم أحرار في أن ينتقلوا من قضية إلى أخرى ومن مشكلة إلى أخرى بالترتيب الذي يونه ،

ومع ذلك ، فعلى مقدم المساعدة أن يراعى الدقة وأن يكون منظما في متابعته لعملية الاستكشاف ، حتى ولو لم يكن الترتيب محدد ، وهذا يتضمن الإطار الذي سيتم من خلاله استكشاف كل جانت من جوانب المشكلة في دوره ، هذا اذا لم يتحدث عنه الوالدان تلقائيا ، وتختلف المشاكل إلى حد بعيد من أسرة إلى أخرى ومع ذلك من الممكن أن نذكر هذه الجوانب التي ستدور حولها عملية استكشاف المشكلة ، وهي كالاتي: الإعاقة ، المتخصصون الآخرون الذين لجأ اليهم الوالدان لطلب المساعدة ، الطفل ، الأب نفسه أو الأم ، الإخوة والأخوات ، الناس الآخرين ممن يهتم بهم الوالدان (مثلا: الجد والجدة) ، الحياة اليومية ، فلسفة الوالدين . فإذا لم يذكر الوالدان نواحي معينة ، فعلى مقدم أو مقدمة المساعدة ذكرها باختصار بأسلوب لا يوحي للوالدين بالحرج ، ويجب أيضا أن يتجنب مقدم المساعدة الضغط على الوالدين لكي يناقشوا موضوعات معينة قد يكون من الصعب عليهما مناقشتها ، فقد يناقشوا موضوعات معينة قد يكون من الصعب عليهما مناقشتها ، فقد تكون صدادمة لهما أو تحمل خبرات غير سارة .

وعند إثارة موضوع معين ، يجب على مقدم أو مقدمة المساعدة أن يشرح ويتفاوض فيما هو بصدده . فمن غير المناسب أن نبدأ فى الصديث فى موضوع معين دون أن نقدم سببا لذلك ، ودون أن نحصل على موافقة العميل . فمثلا ، توجيه سؤال مثل : «كيف تسير علاقاتك الزوجية؟»، ليس هو الأسلوب الأمثل لكى نبدأ استكشافا عاما لموقف الأسرة وقد يكون من الأفضل أن نقول «أحيانا ما يكون الوالدان في مثل هذه المواقف على قدر من الحزن حتى أنهما قد لا يساند أحدهما الآخر، فهل لى أن أسالك ماذا تفعل ؟». وقد يكون الأنسب أن تسأل الوالدين ما إذا كنت تستطيع أن تستكشف الجوانب المختلفة للمشكلة .

قد يبدأ الاستكشاف بأسلوب مفتوح حتى لا توحى بصعوبات أو باتجاهات معينة، ومع ذلك، يجب أن نستكشف كل مشكلة بأكبر قدر من الوضوح، وقد يساعدك أن تتذكر هذه الأسئلة:

- (١) ما هي الطبيعة العامة المشكلة ؟
  - (٢) ما هي أعراضها بالتحديد ؟
    - (٣) متى بدأت ؟
- (٤) ما هي الظروف التي أحاطت بظهورها؟
  - (٥) متى تحدث؟
  - (٢) متى وفي أي سياق تحدث ؟
    - (٧) متى وأين تختفى ؟
- (٨) هل هناك شيء معين يؤدي إلى ظهورها؟
  - (٩) ما هي نتائج حدوثها ؟
- (١٠) من هم الأشخاص المرتبطين بالمشكلة؛ .

- (١١) ما هو رد القعل لدى هؤلاء المرتبطين بالمشكلة؟
- (١٢) فيما يفكرون وما هو شعور كل منهم نحو المشكلة ؟
  - (١٣) كيف يشغرون أنفسهم ؟
  - (١٤) كيف يشعرون تجاه بعضهم البعض؟
  - (١٥) ما هي فروضهم عن أسباب المشكلة ؟
    - (١٦) ماذا حاولوا أن يفعلوا بشأتها ؟
      - (۱۷) ما مدى نجاح محاولاتهم ؟

وهذا الاستكشاف قد يستغرق وقتا ، وقد يستمر لعدة جلسات ، فإذا كان السبب الأساسى للمساعدة هو توفير المسائدة ، فلا داعى لأخذ الوقت في الاعتبار ، فسيكون هذا الاستكشاف ، في حد ذاته ، بغرض المسائدة ، ومع ذلك ، مثل أي شيء أخر في العلاقة ، من المهم أن نناقش بوضوح ما سنفعله في كل مرحلة وكم سيستغرق من الوقت

ومن المفروض أن الإرشاد سيتم من خلال المناقشات في سياق الجلسات ، وهذا صحيح حتى الآن إلى حد بعيد ، إلا أن هناك طرقا أخرى أكثر دقة. ويجب الإشارة هنا إلى أن العملاء لا يتوقفون عن التفكير بعد أن تنتهى المقابلة مع مقدم المساعدة ، فإذا كانت المقابلة مثمرة ، فسيواصل العملاء التفكير فيما نوقش في المقابلة أثناء الفترة الزمنية بين المقابلة والتي تليها . ومن الممكن أن نطلب من الأسر ، لكن لا نفرض عليهم ، القيام بعمل ما بعد انتهاء الجلسة معهم ،

فمثلا ، قد يسأل مقدم المساعدة عملائه أن يكتبوا بعض الكلمات القليلة ليصوروا فيها موضوعا من الموضوعات التى تهمهم، فإذا كانت المشكلة خاصة بفكرة الشخص عن نفسه (وهو ما يعبر عنه في

المصطلح النفسى بمفهوم الذات)، فقد يسأل مقدم المساعدة هذا الشخص أن يقوم بما يسميه كيلى Kelly (١٩٩٠) بالتخطيط الذاتى الشخصية Seif Characterization Sketch وهذا يتطلب منهم أن يصفوا أنفسهم في صيغة الشخص الثالث أي كما يراهم أحد أصدقائهم المتعاطفين معهم ، وبالمثل ، قد يسألهم مقدم المساعدة أن يكتبوا تخطيطا وصفيا عن رؤيتهم لطفلهم أو الزوج أو الزوجة .

وقد سنئات أم أن تكتب عما كانت تظنه عن شعور ابنها المصاب بفشل كلوى . وقد قامت بذلك باهتمام بالغ ، وناقشته بإسهاب مع مقدمة المساعدة فى الجلسة التالية. ووجدت الأم أن عملية الكتابة كانت مجزية فى حد ذاتها ، ولكنها استنتجت أيضًا أشياء كثيرة من المناقشة ، وشعرت بحاجتها إلى أن تقارن مشاعرها بمشاعر ابنها ، فسألته أن يكتب عن مشاعره نحو ما هو فيه ، وبقراءة الأم لما كتب ابنها تحققت من أن ابنها لم يكن يشعر بالتعاسة بسبب خبرات مرضه بقدر ما تخيلت هى. وقد أسعدها ذلك ، إلا أن هذا قد أدى بهما إلى أن يتحدثا ، وعلمت الأم أن حزنها هى قد جعل تكيف ابنها للمرض أكثر صعوبة.

# البيئة المادية للإرشاد :

يكتسب العميل أول انطباعاته عن الإرشاد من مصادر تتعدى مجرد سلوك مقدم المساعدة وأفعاله ، فقد يتأثر اتجاه متلقى المساعدة بالبيئة التى يتم فيها الإرشاد ، فالبيئة المادية فى الواقع (والجو الذى يسودها) لها أثر هام فى تيسير إقامة العلاقة الإرشادية أو تعثرها ، وقد أشار بنجامين Benjgamin (١٩٧٤، ص - ٣) إلى أن هدف مسقدم المساعدة هو توفير الجو الذى يؤدى إلى استثارة أكبر قدر من التواصل

بينه وبين العميل . وبينما يترك الأمر في النهاية لكل مرشد ليقرر أي نوع من البيئة يستثير أكبر قدر من التواصل ، يؤكد بنجامين علي أهمية المكان .

### المقابلة الاولى

لكى نوضح ماذكرناه فى هذا الفصل حتى الآن ، علينا أولا أن نركز على المقابلة الأولى بين مقدم المساعدة وأسرة الطفل غير العادى ، وترتبط الاتجاهات الأساسية والمهارات الرئيسية ارتباطا وثيقا بهذه الجلسة الأولى ، حيث تتجه أهداف المرشد إلى إرساء العلاقة بينه وبين الأب أو الأم واستكشاف ما انتهى إليه تفكيرهم فى المشكلة ، وهذا التفكير المبدئى فى المشكلة سيفيد ما سيأتى من مقابلات ، بما فى ذلك المقابلة الأولى ، حتى يمكن لمقدم المساعدة تكوين فكرة عما يحتمل حدوثه ثم الاستعداد له .

### المكان:

من المهم التفكير في المكان الذي ستتم فيه المقابلة الأولى . وقد يفضل بعض المرشدون زيارة الأسرة في محل إقامتها . وهم يرون أن لهذا الأسلوب مزاياه ، لأن الأسرة تكون في البيئة التي يعيشون فيها ، وهذا قد يقلل من القلق ويشعرهم بأنهم أكثر تحكما في الموقف، ويجعلهم أكثر إرتياحا ، ويعفيهم من محاولة التكيف لمكان جديد بالنسبة لهم . إلا أن هذا الإجراء لا يخلو من مساوىء أيضا ، إذ أن المرشد سيجد نفسه أقل تحكما في البيئة المادية للمكان (ترتيبات الجلوس ،

مثلا) ، وقد لا يمكنه ضبط المشتتات ، مثل رنين الهاتف من حين لآخر، أو التلفاز ، وحيث أن المقابلات عادة ما تتم في المؤسسات أو العيادات، فسنفترض هذا الوضع هنا .

إن أهم متطلب في المكان الذي ستتم فيه المقابلة هو المصوصية (شرتزر وستون Stone & Stone) ويقول هذان الموافان في هذا الصدد «إذا كان لمتلقى المساعدة أو الإرشاد أن يشعر بالثقة ، فإن الشعور بالاطمئنان الذي تفرسه المصوصية ليس في حاجة إلى زيادة التأكيد . فإن العملاء يرغبون ولهم الحق في ذلك، في كل من المصوصية السمعية والبصرية من الأقران والمدرسين والأشخاص الآخرين عندما ينخرطون في علاقة مساعدة» (ص - ٣٣٦). ومن المستبعد أن يتحدث الوالدان عن مشاعرهما الحقيقية في مكان مزدحم سواء بالمتخصصين أو الطلبة تحت التدريب أو عملاء أخرون. ومن المهم تخصيص حجرة منعزلة ويعيدة عن المشتتات ، وإذا تحدثت وأن عميلك أثناء وجود شخص آخر أو إذا استجبت لمكالمة هاتفية وإضطر العميل أن يتوقف عن الحديث ، كل هذه الظروف تقضى على مشكلته ولا بأهميته كشخص ،

وقد يراعى فى الحجرة المثالية أن تكون مزينة فى بساطة ، معتدلة السبعة ، ومريحة الإضاءة. والأهم من ذلك أن تساعد ترتيبات الجلوس على التفاعل بين المشتركين فى الحديث . فمثلا ، أن تكون المقاعد مريحة، ذات ارتفاع متماثل ، ومرتبة بأسلوب طبيعى قدر الإمكان . فإذا حضر عدد من أفراد الأسرة، فلهم أن يختاروا مكان جلوسهم، ولو أن

عادة ما تقترب مثل هذه الجلسات من شكل الدائرة، أما في حالة مقابلة فرد واحد، فالوضع الأمثل أن تجلس بزاوية ٩٠ درجة تقريبا من العميل، على بعد متر ونصف منه . وهذا هو الوضع الطبيعى الذي عادة ما يختاره معظم الناس عندما يجلسون للحديث . وقد تفرض استراتيجية معينة أو أسلوب معين للإرشاد طريقة ترتيب الأثاث، وخاصة المقاعد. فمثلا، قد يتجنب المرشد المتبنى لأسلوب الإرشاد غير الموجه مركزا للجلوس يظهره في صدارة سلطوية كأن يكون وراء مكتبة مثلا مع وجود العميل مواجها له مباشرة.

إن وجود المكتب بين مقدم المساعدة والعميل لا يفيد في الكثير من الأحوال ، وقد ينظر إليه باعتباره حائلا دون علاقة مفتوحة. فإذا اقتدته الضرورة ، فقد يكون المكتب في متناول مقدم المساعدة لكن إلى جانبه بعيدا عن العميل . كما أن استخدام المقاعد سهلة التحريك قد تكون مفيدة إذا ما أراد مقدم المساعدة أن يقترب للعميل لتهدئة غضبه أو للتخفيف من حزنه ، ويقترح لويس Lewis (١٩٧٠) أن النصيحة الوحيدة التي يمكن تقديمها ، فيما يختص بأدق ترتيب للأثاث، هي أن يحاول المرشد المبتدىء أن يجرب عدة ترتيبات مختلفة ، وسيفضل في النهاية الترتيب الذي يشعر أنه أكثر راحة له والذي يبدو له والذي يبدو له يحقق أكبر قدر من التواصل في نطاق نوع العلاقة الإرشادية الذي

### التحية :

من المهم إلقاء التحية لأنها تبدد القلق المبدئي والشكوك التي عادة ما توجد عندما يلتقي الناس لأول مرة . ولكي يتحقق ذلك ، يجب أولا

التواجد في الموعد المحدد ، ثم تعمد الترحيب بالعملاء بحرارة . ودائما ما يتضمن هذا ، الوقوف ثم النظر إلى كل من الحاضرين بابتسامة رقيقة ، ثم ذكر اسم كل منهم ، والطريقة التي يتم بها ذلك هي المصافحة في حالة الكبار ، أما اذا كان بين الحاضرين طفلا فيمكن التقدم إليه مباشرة ويفضل الانحناء إلى أسفل . ويجب ألا ننسى أن الأطفال عادة ما يتملكهم القلق في حضور الغرباء ، اذلك من المهم إلاهان . ويجب ألا نهملهم وأن نشركهم دائما في الحديث .

واصطحاب أفراد الأسرة وتقديمهم إلى حجرة المقابلة يمثل جزءا من الترحيب بأفرادها ، وهناك عددا من الطرق للقيام بذلك ، فقد تأتى الأسرة أولا إلى قسم الاستقبال بالمؤسسة طالبين مقابلة الأخصائى أو الأخصائية ثم تقوم المختصة بالإخبار تليفونيا عن مجيىء الأسرة ، هنا تترك الأخصائية مكتبها ، وهى الحجرة التي ستتم فيها المقابلة ، وتذهب لاصطحاب أفراد الأسرة ، وبينما قد يمثل هدا الاجراء صعوبة ، خاصة في المؤسسات أو العيادات المزدحمة ، إلا أنه يترك انطباعا بالاحترام والاهتمام ،

### المقدمة:

تبدأ المرشدة بإعطاء اسمها للأسرة والإشارة إلى الدور الذى ستقوم به ، فيجب ألا نفترض أن الأسر لديها هذه المعلومات ، ومن المهم أيضا أن يتاح لأفراد الأسرة فرصة تقديم أنفسهم وأن يعير مقدم المساعدة أهتماما لكل واحد منهم ، وهذا يتم من خلال الاستماع الواعى وتذكر ما يقال ، وحيث أنه من الأمور الدارجة ألا نتذكر أسماء الافراد عند سماعها لأول مرة، فيفضل ألا نتعجل وأن نستعيد كل اسم

فى ذاكرتنا أو نعيده جهرا بعد أن ينطق به صاحبه (مثلا: أهلا يا سيد أحمد).

### المحادثة المبدئية :

تتيح المحادثة المبدئية ، مثل الأجزاء الأخرى من افتتاح المقابلة، فرصة للتقليل من القلق ، وهي بذلك تيسر ما سيتبع ذلك من حديث وتمهد لعلاقة فعالة . ومن جوانب ذلك أن تكون المرشدة وأضحة في توجيهها للأسرة ، مثلا ، عند سؤال أفراد الأسرة أن يتبعوك إلى الحجرة، ثم السماح لهم أن يجلسوا مع الإشارة بوضوح أين يجلس كل منهم والهدف هو أن نقلل ما قد يكون لديهم من شكوك بالسماح لهم أن يجلسوا قبلك ، والجانب الثاني أن تبدأ حديثًا مختصراً لا يتصل بغرض اللقاء ، فقد تسالى عن الرحلة التي قامت بها الأسرة مؤخرا ، أو تعلقي على الجو، أو أي موضوع بشرط أن يتم ذلك بأسلوب طبيعي وتلقائي . والهدف من ذلك هو إعطاء المشتركين الفرصة حتى يتعود كل منهم لأسلوب مصادثة الأخر ، اللفظى وغير اللفظى ، وللتمهيد لتكوين الانطباعات المبدئية دون أن يحول دونها خطورة الأمور التي سيأتي الحديث عنها . لذلك فالأفضل أن يكون محتوى المحادثة بعيدا عما سيناقش فيما بعد حتى لا يختلط به أو يتعارض معه ، ومن الضرودى أن يتجاوب الحاضرون لحديث المرشدة ، وإلا فعليها أن تتابعهم إذا بدأوا يتحدثون عن مشاكلهم واهتماماتهم الخاصة .

# الاستكشاف المبدئى للمشكلة :

إذا لم يذكر العميل السبب الذي أتى من أجله إلى المقابلة ، فعلى المرشد أن يتناول هذا الموضوع ..وعادة ما يتم ذلك بتوجيه سوال

مفتوح النهاية ، مثل ، «والآن، هل لديك أى شيء تريد مناقشته؟ » أو «يا ترى إيه الطريقة اللى أقدر أساعدك بها؟» والسؤال بهذه الصورة المفتوحة يسمح للوالدين أن يستطردا في عرض قصتهما بالطريقة التي تروق لهما، والترتيب الذي يختارانه. وقد يكون التشجيع ضروري هنا إذا تردد الوالدان أو اذا أظهرا ميلا للتقليل من أهمية مشاكلهما ،

وبمجرد أن يبدأ العملاء في الحديث ، أعتقد أن من الأفضل ألا نتدخل، بل نتركهم يتكلمون لأطول مدة يحتاجون إليها. وقد يتوقفون بعد عدة عبارات مقتضبة ، أو قد يستطردون في الحديث عما مروا به من أحداث ، وقد يكون من المهم التعليق على ما يقوله العملاء وتوضيح أجزاء مما يقدموه من معلومات أثناء حديثهم ، إلا أن ما يهمنا هنا هو المنظور الذي يرى الوالدان من خلاله ما مر بهما من أحداث . فإذا قل حديثهما، فقد يكون من المناسب أن نزيد من الأسئلة المفتوحة وبغض النظر عما قد يحدث ، من المهم التركيز على ما يتحدث عنه الوالدان والطريقة التي يقدمان بها قصتهما. أما الانتباه المطلق ومهارات الاستماع النشط وتشجيع العملاء على الحديث والتعاطف وكل ما تحدثنا عنه سابقا في منا قشتنا للاستكشاف ، كلها أمور أساسية وغاية في الأهمية .

### التعاقد المبدئى :

من المستحيل أن نصف على وجه التحديد ما سيحدث فى الخطوة التالية . فمقدم المساعدة يجب أن يكون يقظا لما يبديه الوالدان من تعبيرات لفظية وغير لفظية، وأن يتابع ما يطلبانه . فقد يرى أحد المرشدين أن يستمر فى استكشاف تفاصيل كل ما يثيره الوالدان من

قضايا . لكن ليس هناك ما يمنع من صياغة تعاقد مع الوالدين بمجرد إعطائهما أول وصف للأمور التى تهمهما . وفى حالة ما اذا كان مقدم المساعدة هو الذى رتب للمقابلة أى أنه دعى الوالدين للحضور ، فقد نتم فى هذه الحالة مناقشة التعاقد أولا قبل البدء فى الاستكشاف المبدئى لما يهم الوالدان.

ويتضمن التعاقد نوعا من التفاوض بين مقدم المساعدة والوالدين الوصول إلى اتفاق مفصل عما سيعملانه سويا ، بما فى ذلك موعد ومكان المقابلة التالية ، وهذا يتصل أيضا بتعرف كل من الوالدين ومقدم المساعدة على توقعات الآخر كى يتفقا على الطريقة التى سيبدأون بها وكيفية استمرارها ، وهذه الترتيبات ليست نهائية ، بل هى مؤهته وسيعاد مناقشتها أكثر من مرة فيما بعد كلما حدثت تغيرات فى الموقف.

### الإنشاء :

إذا كانت الأهداف الرئيسية هي توفير المساندة للمتلقين للمساعدة ، ولم تكن المشاكل بسيطة ، فلا يمكننا أن نتوقع من المقابلة الأولى أكثر من أنها تضع أساس للعلاقة بين مقدم المساعدة والأسرة ، مستكشفين، على الأقل مبدئيا ، المشاكل التي عرضتها الأسرة ثم التفاوض حول ما سيقوم به كل طرف في العلاقة، فإذا ما تم ذلك ، فإنه يرسى أسس علاقة مساندة ستستمر لوقت طويل ، ومع ذلك ، فمن الصعب إنهاء المقابلة ويجب أن يتم ذلك بمهارة. لذلك ، من الأفضل أن نناقش بوضوح منذ البداية كم من الوقت ستسغرقه المقابلة، ونحاول الالتزام به.

ومن المهم ملاحظة الوقت دون أن نضطر إلى أن نتوقف فجأة ، وانتفادى ذلك ، علينا أن ننبه قبل انتهاء الوقت الذى حددنا بعشر دقائق مثلا .

#### أسئلة للمناقشة ،

١ - دافع عن تعريف أسس الأطفال غير العاديين الذى اقترحه سينوارت أو عارض هذا التعريف ، ما هى الإضافة التى قد تضيفها أنت أو التغيرات التى ترى إدخالها عليه ؟ ولماذا ؟.

٢ - إن من الصعب تعريف الإرشاد . لماذا ؟ هل يمكنك التفكير في أسباب أخرى غير التي أوردها المؤلف ؟.

٣ - فكر في إنشاء وصياغة تعريف آخر خاص بك للإرشاد . دافع
 عن هذا التعريف من حيث غرضه ، ووضوحه وما تتوقع أن يأتي به من
 نتائج .

3 - ناقش العبارة الآتية : « من المتعارف عليه أن المرشد (بحكم تعريف مصطلح الإرشاد) يخدم وظيفة فريدة ، لذلك يجب أن يحصل المرشد على تدريب رسمى أو مهنى قبل إرشاد أسر الأطفال غير العاديين .

ه - إن الإرشاد طريق لفهم أفضل للمشاكل وليس لحلها . ما هي الأسباب التي يمكنك التفكير فيها لقبول أو رفض هذه العبارة ؟

٦ - هل يمكنك التفكير في خصائص أخرى هامة للمرشد ، مثل المرونة ، والتي كان يجب أن يشملها هذا الفصل ؟

٧ - إعط وصفا للمرشد المثالي في كلمات من عندك .

٨ - تذكر شخصا ما قدم إليك مساعدة في علاقتك به ، ما هي تلك

الخصائص الفريدة التي يتصف بها هذا الفرد ؟ هل التغير في سلوكك (الوصول إلى حل المشكلة) كان نتيجة لمهارات هذا الشخص ؟ كيف ؟ ولماذا ؟

- ٩ نوقش في هذا الفصل ست خصائص المرشد ، رتب هذه
   الخصائص وفقا لدرجة الأهمية ، ثم اذكر ما يسائد هذا الترتيب ،
- ١٠ ذكر فيما سبق أن كفاءة الفرد في أن يتعلم أن يفهم (فهما حقيقياً) لا تكتسب بسهولة. إلى أي مدى توافق على هذه العبارة .
- ۱۱ -- اذكر بعض الاستجابات اللفظية التي قد توحى بفهم متعاطف العميل .

- ب ا - أ

- 4 - - 4

 ١٢ – لا تكتسب مهارة الإنصات بالصدقة ، هل يمكنك التفكير في طرق يمكن بواسطتها تحسين مهارات الإنصات ؟.

۱۳ - هناك دليل على أن تقبل الذات يرتبط ارتباطات وثيقا بتقبل الأخرين وأن الأفراد المتميزين بتقبل الذات هم عادة أكثر تقبلا للأخرين. ماذا تتضمنه هذه العبارة؟ وما هى بعض الخصائص التى تميز الأفراد ذوى التقبل الذاتى ؟

٤١ – هل يمكن للوفاق أن يكتسب أو ينمو أو أنه يأتى نتيجة قدرة الفرد على الشعور بالانتماء للآخرين وقدرته على أن يتعاطف معهم .

 ٥١ - قم بمقابلة مرشد ممارس لكى يخبرك عن عمل المرشد من وجهة نظره، ما هى الخصائص والاتجاهات التى يشعر أنها أكثر أهمية؟ لماذا ؟

# الفصل الثالث أطوار عملية المساعدة واستراتيجيات الأرشاد

تبدأ عملية المساعدة مع أول لقاء بين مقدم المساعدة ومتلقى المساعدة ، وتتبع خطوات منتظمة تبدأ بإقامة علاقة وعادة ما تنتهى بإنهاء هذه العلاقة. وبين هاتين الخطوتين يستغرق المرشد في مساعدة العميل لكى يعمق فهمه المشكلة التي تؤرقه، وسنبدأ هذا الفصل بالصديث عن الأسباب التي قد تدفع الناس إلى طلب المساعدة ثم يوضيح الأغراض الموضوعية المحددة المساعدة. يلى ذلك تخطيطا عاما لعملية المساعدة وهو ما يشار إليه بالمراحل أو الأطوار ، ويؤكد هذا الفصل أيضا على طبيعة العلاقة بين الأسر ومقدم المساعدة ، إذ أن نمط هذه العلاقة تمثل عنصرا أساسيا في عملية المساعدة ثم نناقش بعض استراتيجيات الإرشاد .

يسعى الناس إلى الإرشاد لأسباب متعددة ، إلا أنهم قد يشتركون على الأقل في ثلاث خصائص فيما بينهم :

\ - يشعر الشخص بنوع من عدم الرضا الشخصى ، ولا يستطيع أن يسلك بطريقة ترضيه. لذلك يدرك أنه بحاجة إلى تغيير سلوكه دون معرفة كيف يتصرف لتحقيق ذلك .

٢ - يقيل الشخص على الإرشاد بقدر لا يستهان به من القلق والتردد . فهو لا يؤرقه فقط هذا الجانب في حياته الذي لا يستطيع التعامل معه بكفاءة ، بل هو أيضا يتجه إلى عالم غريب ومجهول له ، هو مكتب المرشد أو المرشدة .

٣ - يتوقع الشخص الذي يسعى إلى الإرشاد أن المرشد قادر على مساعدته . ويحدوه أمل عند مواجهته للإرشاد بأن المرشد سيساعده على التعامل بشكل ايجابى مع مشكلته ، لكن بلا فكرة وأضحة عما سيحدث . (لويس، Lewis ، ص ص - ٥٩ - ٥٠).

ومن الضرورى أن يدرك مقدم المساعدة ما تنطوى عليه إقامة علاقة جديدة . وقد ذكر برامر ( ۱۹۷۳ ، Brammer ) الاعتبارات الآتية باعتبارها ذات أهمية خاصة:

- ١ ليس من السهل على أي انسان أن يتلقى مساعدة.
  - ٢ من الصعب الالتزام بمهمة التغيير.
- ٣ من الصبعب الخضوع لتأثير مقدم المساعدة إذ أن في
   المساعدة تهديدا للمكانة ، وتكامل الشخصية ، والاستقلالية
  - ٤ ليس من السهل أن تثق بغريب وتكون صريحا معه .
  - ه ليس من السهل أن يرى الفرد مشكلته بوضوح في البداية .
- ٦ أحيانا ما تبدو المشاكل ضخمة ومرهقة وعلى درجة من الغرابة
   قد تؤدى بالفرد إلى اخفائها عن الآخرين،

وقد تسعى أسر الأطفال غير العاديين إلى طلب المساعدة لأسباب عديدة. فقد لا يفهمون أسباب تخلف طفلهم وقد يحتاجون إلى معلومات عن حالته . وقد يشعرو بالرغبة فى التحدث إلى شخص ما عن مشاعر الإثم المرتبطة بفعل يعتبرونه خطيئة (وهو إنجاب طفل معاق) . وقد يستجيبون لمشاعرهم برفضهم للطفل ، أو حمايته حماية زائدة ، أو بإرهاقه بالإوامر . وهناك مشاكل أضرى يحتاجون إلى مساعدة في مواجهتها . فهم يحتاجون إلى معرفة نوع الجو المنزلى والتدريب الذى

سيحتاجه الطفل لكى ينمو إلى أقصى ما تسمح به إمكانياته المحدودة. المقاصد المحددة للمساعدة:

ذكرنا في المقدمة ثلاثة إهداف عامة للمساعدة، وتترجم هنا هذه الأهداف الثلاثة إلى ثمانية أغراض موضوعية:

- \* مساندة الوالدين انفعاليا واجتماعيا في اجتيازهم عملية التكيف، وتشجعيهم في كل ما يفعلونه،
- \* تعزيز أو تقوية تقديرهم لذواتهم، ومساعدتهم في اكتساب شعورا طيبا عن أنفسهم ،
- \* تقوية مشاعرهم بكفاسهم الذاتية، وقدرتهم على التحكم في الموقف ومواصلة الكفاح .
- \* مساعدتهم على رؤية موقفهم بوضوح، حتى تزداد قدرتهم على فهم وتوقع ما قد تأتى به الأقدار .
  - \* تمكينهم من التواصل الفعال ومساندة طفلهم غير العادى.
- \* مساعدة كل من الأب والأم على أن يتقبل كل منهما الآخر وتشجيعهم على التواصل ومساندة كل منهما للآخر .
- \* مساعدتهم على أن يتواصلوا بأسلوب مناسب مع المتخصصين إذا اقتضت الضرورة، وتشجيعهم على الاستقلال .

ولا يمكن تحقيق أى من هذه الأغراض دون وجود علاقة وثيقة وتواصل فعال بين الأسرة ومقدم المساعدة، وهذا التواصل الفعا يتحقق بدوره إذا تبنى مقدم المساعدة نموذجا جيدا في علاقته بعملائه

### نموذج المشاركة

تتوقف نتائج الإرشاد على العلاقة التي يقيمها القائم بالمقابلة مع

الوالدين . والعلاقة المثالية هي علاقة مشاركة، وليست تلك التي يملى فيها المرشد ، بحكم معرفته وخبرته ، على طالب المساعدة ما يجب عليه عمله ، وعلى الرغم من أنه من الصعب تحقيق هذا ، ربما بسبب ما يتوقعه الوالدان ، إلا أننا يجب أن نحاول . ولكي يتم هذا بطريقة معقولة يجب أن نفهم فهما لا لبس فيه لطبيعة العلاقة التي نحاول إقامتها وتتضمن هذه العلاقة مناقشة الوالدين حتى نستبين توقعاتهم ونضع أهدافا مشتركة بيننا وبينهم . فقد نحتاج ، مثلا ، إلى أن نناقش اهتمامات أشمل تتصل بتكيف أعضاء الأسرة ونوع الحياة التي يعيشونها ، بدلا من أن نحصر تركيزنا على ما يعاني منه الطفل من مشاكل . وقد نحتاج أيضا أن نناقش عناصر العلاقة الناجحة ، والتي نصفها فيما يلى :

أن نعمل سويا: إن أول ما تتضمنه المشاركة أن يعمل طرفى العلاقة سويا. ولا يمكن اشخص بمفرده أن يقوم بكل شيء، مثل البحث عن مصادر الخدمات المتوفرة في البيئة، واتخاذ القرارات وتنفيذ ما يقتضيه العلاج وما إلى ذلك.

ولتحقيق نتائج طيبة، ينبغى على المتخصص والوالدين أن يبذلوا معا قصارى جهدهم لكى يحققوا ما حددوه من أهداف ، وكلما ازداد اقترابهم وتعاونهم كلما ازدادت فرصهم فى تحقيق نتائج ناجحة ،

أهداف مشتركة: تتطلب المشاركة أن يكون لدى المشاركين مرامى متشابهة ، فإن كان لهم أن يعملوا سويا ، يجب على أقل تقدير أن يكون بينهم اتفاق واضح على ما يريدون تحقيقه ، ومن الأفضل وجود اتفاق سبق أن فحصوه جيدا ..

خبرة تكمل بعضها البعض ، رغم الفرق الواضح بين المتخصصين وأسر الأطفال غير العاديين، إلا أن خبرتهم وخصائصهم الأخرى تكمل بعضها البعض ، ولها نفس الأهمية. وإن كان لهذا العمل المشترك أن يتم ، فلا يمكن أن تعمل كل من الخبرتين في عزلة .

المشورة: من غير المعقول أن نفترض أن يكون المرشد أو الوالدان على صواب دائما، أو أن نتوقع اتفاقهم التام ، فدائما ما يحدث الخلاف ولابد من تسوية هذا الخلاف ، إلا أن هذا الخلاف لا يأخذ دائما صورة صراع واضح بسبب العلاقة السلطوية بين المرشد والعميل. فإذا اقترح المرشد اقتراحا يخص الطفل ولا يوافق عليه الوالدان ، فإنهما إما أن يلفذا بالصمت ولا يسعيان في تنفيذ ما اقترحه المرشد ، أو أن يواجها المرشد مباشرة معبرين عن عدم رضائهما .

إن إقامة العلاقة على أساس المشاورة تقلل من مثل هذه المواقف. فإذا ما اعتبر الوالدان أن كل ما يقوله أو يفعله المرشد هو مجرد اقتراحات على الوالدين أخذها في الاعتبار ومناقشتها مع المرشد وأنها ليست أوامر ، فستكون العلاقة أكثر انفتاحا وربما أكثر فعالية ، إن الاهتمام الذي يشعر به الوالدان من خلال استخدام المرشد لهذا الأسلوب سيزيد من تقديرهما لذاتهما، واحترامهما للمرشد ، كما سيقلل من احتمال وجود خلاف أو مشاعر عدوانية سواء في الظاهر أو في الخفاء .

المرونة: والخاصية النهائية للعلاقة التي يفترض وجودها في نموذج المشاركة هي المرونة. فرغم أن الثبات عامل هام في نجاح العلاقة ، إلا أن هذه العلاقة يجب أن تكون على قدر كاف من المرونة حتى يمكن

التوافق لما تم مناقشته مع الوالدين ، والتغيرات التى تعتريهما وتؤثر فى ظروفهما . ويتضمن هذا مثلا ، التقلبات الانفعالية للوالدين ، والتغير الذى قد يعترى أساليب مجابهتهما للمشكلة وما قد يصلا إليه هما أنفسهما من مصادر بديلة تساندهما.

إن تبنى نموذج المشاركة فى العلاقة الإرشادية لا يضمن اكتساب المرشد للمهارات الضرورية لمساعدة الوالدين ، إلا أنه يضعه فى الاتجاه السليم . فسيقوى التواصل ، حيث يكون لدى الوالدين الفرصة للحديث والفرصة أيضا لأن يُستمع إليهما ، ونتيجة لذلك سيحصل مقدم المساعدة على معلومات أكثر ، وبذلك يكون أقدر على أن يسبر أغوار المشكلة . وسيصبح الوالدان أكثر معرفة بالمشكلة وأقدر على ألتعامل معها ، وسيسهم هذا بلا شك فى الارتقاء بمستوى توافقهم مع مطالب طفلهم غير العادى ،

# نموذج الخبير : النقيض

وعلى عكس نموذج المشاركة، هناك نموذجا آخر قد تسير وفقا له العلاقة الإرشادية وهو نموذج الخبير، وهو الأكثر شيوعا في سلوكنا المهنى، ويفترض هذا النموذج أننا باعتبارنا متخصصين، فنحن الخبراء، وأبنا مسئولون عن ايجاد حل لمشاكل الوالدين، فقد نشعر أن علينا أن نزيل كل المصاعب، فإن لم نفعل، فقد نحكم على أنفسنا بالفشل في مهمتنا، وقد تلازمنا وجهة النظر هذه وتضغط علينا، والحقيقة أننا لا نستطيع أن ندفع عن الأسرة آلامهم وحزنهم عند اكتشافهم أن إعاقة طفلهم لن تمكنهم من بلوغ مايتمنونه له.

وعيوب هذا الأسلوب ذات شقين : أولا : إذا تطلعنا إلى المستحيل،

فدائما ما سنفشل . ونتيجة ذلك هو حرماننا الشعور بالنجام ، وقد نحاول تجنب هذه المواقف في المستقبل ، فمثلا ، قد نتجنب الاستماع الى ما لدى الوالدين من هموم ، لا لشيء، إلا أننا نشعر بأننا لا نستطيع المساعدة، رغم أن وجودنا مع الوالدين أو مجرد استماعنا إليهم مفيد في صد ذاته ، وثانيا : يؤدي اتجاه الخبير إلى سلوك مهني ضار بالوالدين ويعملية المساعدة نفسها، لأنه غير واقعى، من ناحية ، ومن ناحبة أخرى ، عادة ما يستخدمه المرشد أو مقدم المساعدة كوسيلة لحمايته، فالمتخصص الذي يتبنى هذا الأسلوب يستأثر بالتحكم في الموقف الإرشادي (فهو يوجه الأسئلة ، ويضع القرارات ، ثم يتصرف أو يملى تصرفات معنية)، ويبرز مثل هذا السلوك سيادة مقدم المساعدة، وبذلك يلقى الشك على كفاءة وخبرة الوالدين ، وبذلك أيضا يؤثر في تقدير الذات لديهما، وهذا بدوره يقلل من قدرتهما على التوافق . ويؤدي يهما إلى الاعتماد على المتخصصين ويزيد من سلبيتهما، ونتيجة لذلك بقلل من إسهامهما في العملية العلاجية ، وبالطبع، تكون استشارة الخبير (المرشد) لهما سطحية ، وإن يتمكن من جمع المعلومات الكافية عن التشخيص ، وستكون نصيحته أقل فعالية ، كما أن السلوك المهنى يصبح أقل مرونة لانعدام التغذية الرجعية من الوالدين حتى يتمكن المتخصيص من اعادة النظر في قراراته، لذلك فإن هذا الأسلوب رغم حانسته المرشدين ، خاصة المبتدئين منهم ، فإن مضاره تفوق فوائده . والنموذج الأمثل الذي تقوم عليه علاقة المرشد بالعميل هو نموذج المشاركة.

### عملية المساعدة

تنبثق طبيعة العلاقة بين مقدم المساعدة وأسرة الطفل غير العادى في سياق عملية المساعدة ككل، والتي تتضمن إنشاء غلاقة المساعدة والأسلوب الذي ستسخدم به هذه العلاقة ، ولنا أن نختار من بين العديد من أساليب المساعدة المختلفة المستمدة من نظريات الإرشاد والعلاج النفسي. ويوجد وصفا شاملا لهذه النظريات في باترسون Patterson (١٩٨١)، وهناك وصفا أكثر بساطة الخمس نظريات الأكثر شيوعا في دافيز وقالوفيلد Davis and Fallowfield (١٩٩١).

والأسلوب المتبنى هنا قد تأثر إلى حد كبير بالنموذج الذى اقترحه جيرارد إيجان ( YAY ، Egan ). وأهمية هذا النموذج أنه : (١) واضح في العرض إلى أبعد مدى ، (٢) يهتم بقضايا عملية فهو يتجه إلى ما يجب على مقدم المساعدة عمله في كل مرحلة حتى يتمكن العميل من التعامل مع ما يواجهه من مشاكل مهما كانت طبيعتها. (٣) وهو متكامل حيث أنه يوفر اطارا يمكن أن يشمل نواح متعددة ومفيدة لنظريات أخرى ، بما في ذلك نظرية كارل روجرز ( Rogers ) ٩٥٩) ونظرية جورج كيلى ( Yell ( Yell ) كما أنه ليس نموذجا جامدا، وانما قصد به أن يكون دليلا يهتدى به في غمار تعقيدات موقف المساعدة . وقد تعمد ايجان أن يكون نموذجه بسيطا وعلى مستخدمه أن يتوخى المرونة في استخدامه له . فمثلا ، قد لا تكون كل المهام أو المراحل التي يتضمنها النموذج مناسبة لكل الناس . وقد تكون ببناء العلاقة والاستكشاف هما الضروريتين لتسهيل التوافق من جانب ببناء العلاقة والاستكشاف هما الضروريتين لتسهيل التوافق من جانب

الوالدين، وفي أحيان أخرى، عندما يكون هناك مشاكل متعددة، قد يضطر المرشد إلى أن يأخذ في الاعتبار كل المراحل لكل مشكلة على التوالى ، لذلك يفضل النظر إلى المراحل بأسلوب مرن ، بمعنى ، أنه قد يعود المرشد أحيانا إلى مرحلة سابقة لكي يتابع تقدمه،

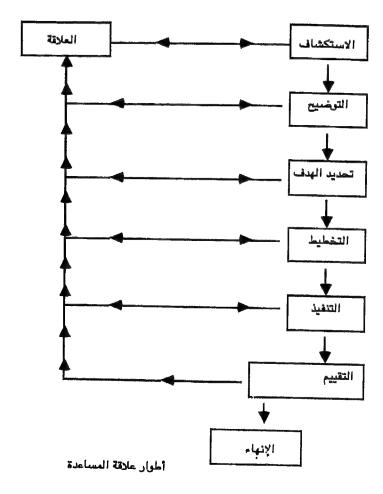

وقد تبدو علاقات المساعدة للشخص غير المدرب تدريبا كافيا وكأنها عمليات عفوية أو غير منظمة والعكس صحيح، فإن تقديم المساعدة يتميز ببنية داخلية محددة هي التي أشير إليها فيما سبق بالأطوار. ومع أن قوائم هذه الأطوار سوف تختلف من مؤلف لأخر، إلا أنها تتشابه في مضمونها العام، وهذه الأطوار ليست دائما منفصلة الواحد عن الذي يليه، وأحيانا ما تتداخل لدرجة يغدو معها من الصعب تمييز الواحد عن الآخر، وفيما يلي عرضا لعملية المساعدة باعتبارها تتابعا لمراحل ، أو بعبارة أدق مهام على المرشد أو المرشدة القيام بها ،

### بناء العلاقة :

إن الخطوة الأولى، هى بمثابة متطلب سابق لكل ما سيأتى بعدها، هى بناء العلاقة بين مقدم المساعدة والوالدين، والعلاقة بين مقدم المساعدة وأسرة الطفل غير العادى، مثلها مثل أى شىء آخر، تتطلب وقتا لتطويرها. فالناس عادة لا يكونوا متأكدين من الموقف عندما يتقابلون لأول مرة. وهم لذلك لا يكونون على سجيتهم - وخاصة فى ظروف مثل هذه الأسر، أسر الأطفال غير العاديين، التي تبحث عن المساعدة، وفي مثل هذه الظروف تكون هذه الأسر في موقف حرج وحساس وعرضة لأن تجرح مشاعرهم - خاصة عندما ينظرون إلى المتخصص أو المتخصصة على إنه أو إنها رمزا للسلطة، ولكى يكون هناك تواصيلا فيعالا وذا معنى، فهذا يتطلب إزالة ما أدى إليه هذا الموقف المبدئي من قلق. فلكي نعمل سويا يجب أن نشعر بالراحة، لذلك فإن المهمة المبدئية هي أن يعرف بعضنا الآخر بأسرع ما يمكن. وهذه بالطبع عملية تبنى فيها المتخصصة أسس علاقتها بالوالدين.

ورغم أن مهمة بناء العلاقة غالبا ما تؤخذ في الاعتبار في التدريب الهادف إلى إعداد المرشدين والمرشدات، ومع ذلك فهى لا تلقى ما تستحقه من انتباه، وتتركز الصعوبات الأساسية التي يجدها المتخصصون في عملهم مع الآخرين في انعدام وجود العلاقة المناسبة، ومن أسباب ذلك:

- \* افتقار مقدم المساعدة إلى نمودج مناسب (فمثلا، قد يستخدم المتخصص أن المتخصصة نموذج الخبير في علاقته بعملائه دون تفكير).
  - \* الافتقار إلى المهارات المناسبة لتكوين العلاقة.
- \* ما يعانى منه مقدمي المساعدة من قلق على مهاراتهم ودورهم في التعامل مع المشكلات النفسية.
- \* الصعوبات النفسية الحادة (مثلا، الاكتئاب) لدى الوالدين مما تنعدم معه قدرتهم على التواصل مع الآخرين،
  - \* انعدام ثقة الوالدين بسبب خبراتهم المؤلمة مع المتخصصين.

وقد لا يخفى على الملاحظ ما يبدو على الآباء والأمهات الباحثين عن مساعدة من حساسية، فلديهم مشاكل هي في حد ذاتها سببا في كربهم، فهم على وجل من المستقبل وما يخبؤه لهم، ويؤرقهم التفكير في مواجهته، وهم غير متأكدين من أنفسهم، ومن المكان الذي هم فيه (قد يكون عيادة أو مؤسسة أو جناح في مستشفى) وهم غير متأكدين أيضا من مقدم أو مقدمة المساعدة، وقد يكون موقف احتياجهم للمساعدة جديدا عليهم، وقد لا يكونوا معتادين على الإفضاء بجوانب حميمة من حياتهم، وقد يشعرون بالحرج إذا اعترفوا أنهم يعانون من مشاكل خيسية واجتماعية، لذلك، عادة ما يبدأ هؤلاء الناس حديثهم بعبارات مثل،

«قد تفكر أن ما ساقوله لك سخيف، لكن.. » أو «إن ما ساقوله لك قد لا يستحق الذكر.. لكن..»، وما شابه ذلك، وهي عبارات وإن كانت تعكس في ظاهرها التردد، إلا أنها تتستر على الاحتياج إلى التخفف من المشكلة والرغبة في الحديث عنها.

وقبل أن يسترسل الوالدان ويعبرا عما يهمهما، فهما في حاجة إلى الله يتأكدا أن بامكانهما الثقة في مقدم المساعدة ألا يجحف في حكمه عليهما أو يضحك منهما وهما في حاجة إلى معرفة أنهما سيكونان موضع احترام ورعاية. وهذه الأشياء تشغل بال معظم الناس، إلا أنهم يختلفون إلى مدى بعيد فيما يحتاجونه من وقت حتى تترسخ لديهم الثقة وينخرطون في العنلاقة. فقد يحتاج البعض إلى بضعة دقائق، وقد يستغرق أخرون ساعات، وقد مكثت أم في حوار لمدة عشر ساعات قبل أن تتمكن من الحديث عن المشاكل الحقيقية مع زوجها. وقد شرحت بعد ذلك كيف أنها كان من الصعب عليها أن تثق في الرجال لأنها قد اعتدى عليها في سنوات مراهقتها وأساء البوليس والأخصائية الاجتماعية معاملتها ونتيجة لذلك، فقد تدنى تقديرها لذاتها وشعرت بأن كل الناس يعتبرونها إنسانة سيئة بما في ذلك مقدمو المساعدة.

ومن الأهداف الرئيسية المساعدة توفير المساندة الانفعالية والاجتماعية الوالدين، والعلاقات الوثيقة هي علاقات مساندة في حد ذاتها، كما دات على ذلك البحوث . وهناك العديد من المواقف التي لا يستطيع مقدم المساعدة عمل شيء أكثر من مساندة العميل. وقد يحدث ذلك مثلا، في لحظات الملمات الجسيمة كتلقى أخبار غير سارة أو وفاة الطفل. فكلما كانت العلاقة وثيقة، كلما زاد احتمال توفير قدر أكبر من المساندة. وايس أدعى للاطمئنان من وجود شخص ما نحترمه يجلس

فى هدوء معنا عندما نكون فى أزمة، ومع علمنا أن هذا الشخص لن يدفع المشكلة بعيدا عنا، إلا أنه أيضا لن يحاول أن يثقل كاهلنا بالمطالب، ومن السهل جدا أن نسيىء التفكير فى أنفسنا عندما ئكون فى شدة ، نظن أن الفشل يلاحقنا وأننا لا نساوى شيىء، وهنا نكون فى حاجة إلى من يمدنا بما يناقض هذا الشعور والمصدر الوحيد لهذه المعلومات هم الناس من حولنا ، فإذا ما تصرف الناس تجاهنا باحترام، وباعتبارنا مهمين (سواء بالاستماع إلينا أو بمنحنا وقتهم بسخاء). عندئذ قد نحافظ على ، أو حتى قد يزداد احترامنا لذواتنا .

# الاستكشاف والتوضيح:

سبق أن تحدثنا عن الأستكشاف المبدئى فى سياق حديثنا عن المقابلة الأولى ، ونتحدث عن الاستكشاف هنا باعتباره مرحلة فى بنية العلاقة الإرشادية، والواقع أن هذه المرحلة تبدأ من لحظة إلتقاء مقدم المساعدة بالأسرة، وتتطور فى توازن مع تكوين العلاقة التى سيعمل من خلالها الطرفين ، وهى تُسهم أيضا فى إرساء العلاقة، بأن تكشف الوالدين شيئا ما عن كفاءة مقدم المساعدة والقيمة المحتملة لخدماته.

ويلقى على عاتق مقدم المساعدة وكذلك أسرة الطفل غير العادى بادىء ذى بدىء مهمة استكشاف الموقف العام للوالدين وما يواجهانه من صبعوبات، وذلك بهدف الوصول إلى فهم واضح لها. وعلى مقدم المساعدة أن يتجنب وضع افتراضات عن الأسرة عند هذه المرحلة، وعليه أن يحاول العمل مع الوالدين من خلال رؤيتهم لموقفهم. والمهمة التى نحن بصبعدها هنا هي أن نمكن الوالدين من النظر إلى الأطر المرجعية التي يستخدمونها للتنبؤ بالأحداث داخل عالمهم، حتى

نساعدهم في أن يحصلوا على صورة غاية في الوضوح وأن نيسر لهم التغير كلما دعت الضرورة.

سيختص ذلك فى المقام الأول بالصياغة الأساسية للقضايا أو المشاكل كما يراها الوالدان وبقدر استعدادهما أن يبوحا بها عنذ هذه المرحلة. وبمجرد الحصول على الوصف الأول، يمكن استباره والتعمق فيه أكثر فاكثر. وقد تكون المشاكل بسيطة يمكن الإحاطة بها وقد تكون معقدة متعددة النواحى. وفي كل حالة، من المهم أن نأخذ في الاعتبار، لكن بشرط موافقة الأسرة، كل النواحي المرتبطة بمنظورهم الذي يرون مشاكلهم من خلاله،

وعن طريق هذا الأسلوب للاستكشاف , يبدأ مقدم المساعدة فى فهم المشاكل التى تواجهها الأسرة، فتوفر الأسرة المعلومات عما يراه الوالدان من مشاكل، وماذا تعنى لهما وما لديهما من تفسيرات لتلك المشاكل، ويحاول مقدم المساعدة تكوين صورة واضحة عن الموقف الذى تواجهه الأسرة، من منظور الوالدين، وهذا يعنى، أن مقدم المساعدة، بفضل ما يتوفر له من موضوعية انفعالية، فإن فى استطاعته أن يكون تصور أقرب ما يكون لتصورات الوالدين للمشكلة، أو للمنظور الذى يريا من خلاله المشكلة ، وفى نفس الوقت يجب أن يحاول (١) أن يكريا من خلاله المالدين من ناحية واقعية تصوراتهما، ووضوح فهمهما، وما إذا كان هناك تشويها فى إدراكاتهما . (٢) أن يشارك مقدم على التوافق والتغير.

وقد يشرك مقدم المساعدة الوالدين فيما يصل إليه هو من تفسيرات

بديلة بأسلوب بسيط ومهذب ، ولا يتضمن هذا السلوك من جانب المرشد أن الوالدين على خطأ، بل قد يكون هناك تفسيرات أو فروض أخرى تستحق أن تؤخذ في الاعتبار، وقد لا يكون تصور مقدم المساعدة للمشكلة صحيحا، ولكن من الممكن تقييم ما يراه مقدم المساعدة ووضعه تحت الاختبار مثله مثل أي تصور آخر،

ورغم أن هذا قد يتضمن أن عملية الاستكشاف أمر يخص مقدم المساعدة، إلا أن إتاحة الفرصة للآباء والأمهات أن يتكلموا يزيد من استبصارهم بالمشكلة. فقد يريا الوالدان موقفهما بوضوح، أو قد يغيرا وجهة النظر التي تمسكا بها من قبل، أو يتخذا قرارات هامة، أو يصلا إلى حلول لمشاكلهم ، حتى ولو كان لدى مقدم المساعدة فهما ضئيلا الموقف، وقد حدث أن قالت أم «لقد فعلت ما أشرت به على الأسبوع الماضى، ووجدته مفيدا»، ولم تكن مقدمة المساعدة قد قالت لها أي شيء بالمرة، وكل ما فعلته أنها أنصتت لما قالته باهتمام عند حديثها عما يجيش في نفسها من أفكار ومشاعر، فقد يتغير الوالدان تلقائيا عند:

## اكتشاف أن الأخرين يقدرونهم:

فالاستكشاف من خلال علاقة يسودها الثقة مع شخص ما يحترم الوالدين ويحترمونه، بينما قد لا تخلصهم من مشاكلهم، إلا أنها غالبا ما تنتج أثرا هاما هو إشعارهم بقيمتهم، ولهذا علاقة بما سبقت الإشارة إليه، فهو يؤدى إلى تغير رؤية الآباء والأمهات لأنفسهم واستبعاد الصورة السلبية للذات والتى قد يكونوا قد كونوها من جراء مواجهتهم للمشكلة ، وإلى زيادة تقديرهم لأنفسهم وبناء قوتهم الشخصية.

## اكتشاف أنهم على دق:

إن استكشاف موقف الوالدين، أو بعبارة أخرى، حديث الوالدين عن موقفهما من المشكلة من منظورهما الشخصى، يتبح لهما اختبار صحة أفكارهما، ولذلك يعزز فعاليتهما وتقدير كل منهما لذاته، فمثلا، قد تمكنت المرشدة من مساعدة الأم التي كانت تشعر بأنها عاجزة عن فهم سلوك ابنها العدواني عندما شجعتها على أن تدلى بما لديها من تفسيرات لسلوك ابنها. وعندما قبلت المرشدة هذه التفسيرات واتخذتها كأساس لمحاولاتها اللاحقة لحل المشكلة، أدى تقبل المرشدة لأفكار الأم إلى استعادة الأم لثقتها بنفسها، وإزدادت ثقة الأم بنجاح الأساليب التخدمتها المرشدة في توجيه الحالة.

وطور الاستكشاف هام لسببين ، أولا : أن التغيرات التى تحدث العملاء سواء تلقائيا أو بمساعدة المرشد أو المرشدة مفيدة من نواح شتى . فقد يتحسن شعورهم عن أنفسهم ، وبذلك يصبحوا أكثر قدرة على مواجهة مشاكلهم ، وقد يزداد فهمهم لموقفهم وبذلك يعدلوا من منظورهم له ، ونتيجة لذلك قد يزداد اعتمادهم على أنفسهم واستغنائهم عن تدخل الآخرين ، وثانيا : أن ما يؤدى إليه هذا الطور من توضيح رؤى جديدة يرسى الأساس للأطوار اللاحقةلعملية المساعدة، وهى تكوين الأهداف والخطط المؤدية لتحقيق هذه الأهداف، ولو أن الاستكشاف يعتبر عملية لا تتوقف، وتستمر ما استمرت علاقة الوالدين بمقدم أو مقدمة المساعدة، وكما كان الوالدان أكثر استعدادا لمشاركة أفكارهما كلما تطور فهمهما المشكلة،

# تحديد الأهداف :

إن طور تحديد الأهداف، مثل الطورين السابقين، جزء مستمر في عملية المساعدة. والواقع أن هذا الطور يبدأ منذ الاتصال الأول، عندما يكون هناك شبه اتفاق بين الوالدين ومقدم المساعدة على أن يعملوا سويا. ولو أنه قد يكون من الصعب عندئذ تحديد أهداف واضحة وواقعية قبل أن يحدث شيء من الاستكشاف لما لدى الوالدين من مشاكل.

وتقوم عملية تحديد الأهداف على مشاورات صريحة بين الوالدين والمرشد أو المرشدة، وهي التي يجب أن تشجع الوالدين على ممارسة حقهما في اتخاذ القرارات النهائية، وهذا يستلزم استخدام كل المصادر والتعاون بين مقدم المساعدة والأسرة، ومرة أخرى، حتى يتأكد الوالدان أنهما موضع احترام وحتى يزداد اعتبار الذات لديهما ويثقا في كفائهما.

من السهل نسبيا مساعدة الوالدين تقرير الأهداف العامة، لكن صياغة الغايات تكون أكثر صعوبة. قد يكون الهدف العام ، مثلا، أن يحسن الوالدان علاقتهما بالطفل، لكن الغايات يجب أن تكون محددة من الممكن ملاحظة مخرجاتها وما سيترتب عليها من سلوك ، وأن تكون واقعية من الممكن تحقيقها في مدى زمني معقول، فمثلا ، قد يتضمن الهدف العام المذكور أنفا غايات مثل: ستحيى الطفلة الأم بابتسامة، سيضحكا سويا، ستقول الطفلة لأمها أنها ستطيعها وتنفذ ما تطلبه منها.

وتتوقف الأهداف التي يتم تحديدها على الاستكشاف الذي قامت به المرشدة مع الوالدين، وما توصلوا إليه من تفسيرات، وما لديهم من

أولويات. وكلما كانت صورة المشاكل التى يواجهونها أكثر وضوحا، كلما كان من السهل الوصول إلى أهداف محددة. فمثلا، أرادت أم أن تضع حدا لعناد طفلها. وفي مناقشاتها مع المرشدة ذكرت تفسيرا بسيطا أن هذا العناد من جانب الطفل كان نتيجة عدم ثباتها (أى الأم) على طريقة واحدة في معاملته. ولم يحدث من قبل أن عاقبت الأم طفلها السلوكه العنيد ولكن قد تحذره أو تهدده أو تحاول أن تتجاهل سلوكه إذا ما عصى لها أمرا ، وفي أحيان أخرى قد تلجأ إلى إغرائه حتى أنها تضمه بين ذراعيها، وقد تحققت الأم أن سلوكها هذا كان نتيجة الشعورها بالأسي على ابنها لأن إعاقته كانت من النوع الشديد. وقد أدت المناقشات اللاحقة بالأم أن خلصت إلى حقيقة أن معاملتها اللينة لطفلها تتناقض مع مشاعر حبها له أو رغبتها في مساعدته، وقد أدى توضيح دورها ومسئوليتها كأم وكذلك ازدياد فهمها لعصيان طفلها إلى طريقة بعينها في تنظيم سلوك ابنها.

ولا يكون تحديد الأهداف فقط هو الأمر الجدير بالاهتمام في المواقف التي تتعدد فيها المشاكل وتتعقد، بل من الضروري أيضا في هذه الحالة أن تتحدد الأولويات والترتيب الذي سيتم به تناول هذه الأهداف. فقد تقرر أم ، مثلا، أنها في حاجة إلى معلومات أكثر عن إعاقة طفلها لترتقى بكفائها في خدمته، قبل أن تناقش مشكلة رفض طفلها الذهاب إلى المدرسة أو امتناع الوالد عن الإسهام في رعاية الطفل. وقررت أسرة أخرى أن أكثر الأهداف إلحاحا هو البحث عن حل لمشاكل الأسرة المالية، قبل البحث عن مكان مناسب لطفلهم الذي

يعانى من صعوبات تعلمية شديدة .

وعندما ينجح طور الاستكشاف في حد ذاته في إزالة المشاكل المالية، فقد يصبح الهدف الجدير بالمناقشة ما إذا كانت علاقة الوالدين بالمرشد أو المرشدة ستستمر أو تتوقف . أما إذا لم يأتي طور الاستكشاف بشرح مفيد للمشكلة، فقد يتحول هذا الهدف إلى محاولة وضع إطار عمل يساعد في إيجاد حل للمشكلة. فمثلا، أم تستطيع فقط أن تشرح سلوك طفلها العدواني على أساس إصابته المخية الشديدة من جراء حادث مروري، وحيث أن هذا الشرح لا يستلزم تدخل، فقد تساعد الزائرة الصحية الأم في أن تستخدم برنامجا سلوكيا يقوم على نظام الإثابة، بعبارة أخرى تكافيء السلوك المقبول وتشجعه.

أما عندما يسفر الاستكشاف لا عن شرح واحد، بل عدة شروح، فإن الهدف الأول هو اختبار قيمة كل من هذه الشروح. فمثلا، لم يتفق الأب والأم على السبب الذي يدفع ابنتهما إلى السرقة. فاعتقدت الأم أن سبب هذا السلوك هو إهمالها للابنة عندما كان ابنهما الأصغر في المستشفى، ولكن الأب كان يظن أن سلوك الابنة كان مجرد شقاوة وقد تضمن كل شرح من هذه الشروح أهدافا مختلفة تماما، لذا فقد قررا أن يختبرا كل تفسير على حدة. وقد بدأ بتفسير الأم حيث أن اختبار التفسير الذي أعطاه الأب كان يتضمن استخدام العقاب وهو أسلوب غير مناسب وخاصة إذا تبين أن تفسير الأم كان صائبا. وقد أدى كل هذا إلى الاتفاق على هدف واحد، هو استكشاف العلاقة بين الأم والأب ،

#### خطة عمل :

بمجرد الاتفاق على الأهداف ، تأتى الخطوة التالية وهي صياغة خطة عمل . وتصبح المهمة التي نحن بصددها الآن هي أن نستكشف كل الامكانيات ، ونقرر ما هي أحسن الطرق لتحقيق ما حددناه من أهداف. والجزء الهام في هذه العملية هو تقييم التكاليف والفوائد لكل طريقة من الطرق المعينة التي سبق أن حددناها حتى يمكننا اتخاد أحسن القرارات الممكنة. ويجب أن نأخذ في الاعتبار أيضا عند هذه المرحلة ما نتوقعه من مشاكل يحتمل ظهورها ونحاول وضع الأساليب للتعامل معها .

ولا شك أن الإعداد المتقن سوف يزيد من فرص النجاح، ولا تقتصر مساعدة الأسر على تشجيعهم فقط على أن يضعوا قراراتهم بأنفسهم، بل يجب أن نساعدهم أيضا على التفكير في البدائل الممكنة، إن إتاحة الفرصة للأسر أن يضعوا خططهم بأنفسهم يمكن أن يغيروا ما يعتقدونه عن أنفسهم في الاتجاه الايجابي .

والمهمة التى على المرشدة أن تتخذ قرارا بشأتها هنا هى أن توفد العميل إلى أحد المتخصصين. فقد يستطيع أخصائى العلاج الطبيعى أو أخصائى الأمراض العصبية الإسبهام فى تحقيق ما حددناه من أهداف. وعلى الوالدين أن يقررا ، مع مقدم أو مقدمة المساعدة ما اذا كانا يفضلان زيارة المتخصص ، أو أن مقدم أو مقدمة المساعدة تمدهما بما يحتاجانه من معلومات، أو أن زيارة مشتركة من الوالدين ومقدمة المساعدة قد تكون أنسب للهدف، وعلى أى حال ، فإن الطريقة التى يتم بها عمل القرار تفوق فى الأهمية ما يتم الاتفاق على اختياره.

فمن الأفضل أن يتم اتخاذ القرار بمشاورات مفتوحة مع إعطاء الوالدين الحق. في الكلمة الأخيرة، وهذا ينطبق أيضا على القرارات الخاصة بتطبيق خطة العلاج أو برامج التدريس (مثلا: في حالة الأطفال ذوى الصعوبات التعلمية)، والتي قد يرغب الوالدان أو يرفضا القيام بهما، ومن الحكمة ألا نضع فروضا عن ما يرغب الوالدان عمله فلابد من مناقشتهما مناقشة مباشرة فيما يرغبان أو لا يرغبان القيام به، وعموما أيا كان قرارهما، فإن مواصلة مساندتهما ستكون ذات أهمية قصوى.

### تنفيذ الخطة :

وبمجرد صياغة خططا واضحة ، يصبح الموقف سهلا نسبيا . فعلى مقدم المساعدة القيام بما تم الاتفاق عليه ، لكن عليه أيضا ملاحظة ما يحدث . فإذا كان على الوالدين تنفيذ خططا معينة بأنفسهما، فقد يحتاجان إلى مساندة ، وتسترى المساندة في الأمور البسيطة مثل تنظيم إعطاء الدواء ، والأمور المعقدة كتنفيذ برامج سلوكية بالمنزل وقد تستلزم هذه المساندة مقابلة الوالدين على فترات أو الإبقاء على الاتصال بهما تليفونيا . وهي أيضا تتطلب بالتأكيد تشجيع الوالدين عنى مندما تفتر هممهم . ومهما حدث ، فمن المحتمل أن يكونوا قلقين وفي عندما تفتر هممهم ، ومهما حدث ، فمن المحتمل أن يكونوا قلقين وفي حاجة إلى من يزودهم بالمعلومات في كل المراحل، وهما يقابلان هذه المساندة بكل تقدير . وغالبا ما يحدث هذا عندما يوفد مقدم أو مقدمة المساعدة الأمهات أو الآباء إلى متخصص لا يكون التواصل معه أو المساعدة الأمهات أو الآباء إلى متخصص لا يكون التواصل معه أو بعد تحويله إلى متخصص، يؤكد ثقة العميل في المرشد بمتابعة العميل، حتى بعد تحويله إلى متخصص، يؤكد ثقة العميل في المرشد بل وفي العملية . الإرشادية عموما.

## التقييم:

والمهمة الأخيرة هى التقييم ، وهى عملية مستمرة . وقد تحدث دائما في التفاعل بين المتخصص أو المتخصصة والأب أو الأم . ولكن تظهر أهميتها عندما يتم الاتفاق على خطة عمل ، وذلك لتقرير الخطوات المتتابعة ، وحتى يمكن أن تتحدد نتائج هذه الخطة . ويختص التقييم بالحصول على تغذية رجعية خاصة بفعالية الحلول التي تم محاولتها ، إلا أنها قد تساعد الوالدين أيضا في الحصول على فهم أوضح لمشاكلهم ، وخاصة عندما تكون النتائج ناجحة تماما .

فإذا كان النجاح تاما ، مثلا ، في التخفيف من آثار مشكلة سلوكية،
ففي هذه الحالة يستحق الوالدان التهنئة، مع التأكيد على دورهما في
هذا الأمر وما بذلاه من مجهود، والأكثر من ذلك ، فمن المهم استكشاف
فعالية الوالدين في مثل هذه الأمور فقد تسهم هذه المهارات في تيسير
حصولهما على حلول لما سيواجهانه من مشاكل في المستقبل ، وقد
يؤدي التقييم أيضا إلى استكشاف العلاقة بين مقدم أو مقدمة المساعدة
والوالدين ، عندما يقرروا مجتمعين ما إذا كان هناك احتياج لمواصلة
المقابلات، أم أن من الأوفق توزيع المقابلات على فترات أبعد ، ومن
ناحية أخرى، قد يؤدي التقييم إلى الانتقال إلى الهدف التإلى في سلسلة
أولوية الأهداف .

فإذا لم يكن النجاح حليف ما تم القيام به من أعمال، أو أن النجاح كان جزئيا ، فتصبح المهمة هي استكشاف أسباب الفشل. فقد يكون السبب أن ما تم القيام به من أعمال لم ينفذ بالأسلوب السليم ، أو أن الخطة لم تكن من النوع المناسب

الحالة ، أو أن الموقف لم يكن مفهوما تماما ، أو أن العلاقة بين مقدم أو مقدمة المساعدة والوالدين لم تخلو من المشاكل .

ان التقييم لعملية المساعدة والنتيجة التي قد تسفر عنها هذه العملية تلقى الضوء على ما قد يكون قد حدث من أخطاء ، فقد يُكتشف ، مثلا ، أن خطة الأب لأن يقضى وقتا أكثر مع طفله قد فشلت لأنه كان لزاما عليه أن يزيد من ساعات عمله ولذلك لم يتمكن من أن يقضى وقتا كافيا مع طفله . أو قد يكون العكس صحيحا ، قد لا يكون الطفل قد شعر بالارتياح في تفاعله مع الأب لأن الأب كان مرهقا في الوقت الذي اختاره للتفاعل مع ابنه ، وقد يكون العلاج في الحالة الأولى هو الانتظار حتى يتمكن الأب من التواجد بالمنزل لفترة كأفية، أما العلاج في الحالة الثانية فقد يكون تغيير الخطة حتى يصيح التفاعل بين الأب والطفل أكثر متعة . وفي الواقع ، فقد كان لهذا تأثيره على الأب حيث أنه تأكد من أنه لم يستطيع مساعدة طفله لمجرد تواجده معه ، وأنه كان عليه أن يكتسب مهارات التفاعل مع الأطفال في مثل سن ابنه ، لكن أحيانا ما يكون الفشل مفيدا ، فقد أدى الفشل بالأب إلى أن يطور إدراكه لطفله حتى يقيم علاقة وثيقة به . وهذا المثال يصور كيف أن عملية المساعدة ليست ببساطة طريق تجتازه المراحل التي سبق وصفها، ولكنها عملية أكثر مرونة كما هو واضح في اتجاهات الأسهم على الرسم التوضيحي لهذه العلاقة.

# استراتيجيات الإرشاد النفسس

يحتاج المرشد أو القائم بتقديم المساعدة إلى الإلمام بأساليب الإرشاد الرئيسية. فإذا ما تم له فهم هذه الأساليب سيكون في مركز أفضل يمكنه من أن يتدخل في الوقت المناسب لتقديم خدمات مفيدة لأسر الأطفال غير العاديين. ويوجد أربعة أساليب رئيسية للإرشاد قد نشأت وتطورت على مدى سنوات، ويمثل كل منها وجهة نظر معينة. ورغم وجود اختلافات بين هذه الأساليب على المستوى النظري والتطبيقي، إلا أنها تتفق في هدفها ، وهو توجيه مقدم المساعدة إلى ما يجب اتباعه في المقابلة بالأسلوب الذي اختاره . وتحذر القارىء من أن يجب اتباعه في المقابلة بالأسلوب الذي اختاره . وتحذر القارىء من أن ينخدع بما قد يبدو على الأساليب، التي سيأتي عرضها، من بساطة في الظاهر فالاختيار والتطبيق الفعال لهذه الاستراتيجيات يحتاجان إلى مهارة، وتنمو المهارة بالممارسة والتدريب، وكلاهما يرتكز على معرفة كافية ، وليس أخطر من المعرفة القليلة في هذا المجال .

اذلك على مقدم أو مقدمة المساعدة معرفة جوانب قصوره أو قصورها في محاولة استخدام مدى واسع من الأساليب الفنية للإرشاد. ويجب أن نحصر اهتمامنا في الأسر التي نستطيع مساعدتها في حدود ما لدينا من كفاءة . وعلى المبتدىء أن يواصل دراسة إضافية ويمارس (الأفضل في مواقف يلعب فيها دور المرشد) قبل أن يفكر أنه قد سيطر أو ألم بالمهارات الضرورية التي تمكنه من مساعدة الأخرين مساعدة فعالة .

### أساليب الإرشاد التقليدية :

تأثر الإرشاد واسنوات عديدة بثلاثة أساليب تقليدية: (١) الأسلوب الموجه أو المتمركز حول المرشد . (٢) الأسلوب غير الموجه ، المتمركز حول العميال ويرتبط باسام كارل روجرز الذي طوره ودافسع عنه ولا العميال ويرتبط باسام كارل روجرز الذي طوره ودافسع عنه (٣) والأسلوب التوفيقي وفيه يختار المرشد ما يناسبه من أساليب متعددة . وهناك العديد من الأساليب الأخرى، فعلى سبيل المثال لا الحصر، يوجد الأسلوب الوجودي (ماي May ) ، والجشطلت (بيرلز (Perls) ، والتحليل النفسي ( فرويد Freud ) ، والتحليل العبري (nkl) ، والعلاج العقلاني الانفعالي (إلس Ellis ) ، والتحليل العبري (برن Berne) ، هذه الأساليب تبرز بأعتبارها بعض النظريات المعاصرة المختصة بالمساعدة والتي يستخدمها بعض المرشدون .

سنناقش بقدر من التعمق الأساليب الثلاثة التقليدية بالاضافة إلى الإرشاد السلوكي حتى نعطى صورة عن طبيعة كل أسلوب من أساليب المساعدة هذه . ويحتاج المرشد إلى أن يتزود بمعرفة كافية عن المفاهيم الأساسية والمبادىء التي يقوم عليها كل أسلوب ، وهذه الأساليب مستمدة من نظريات الإرشاد والعلاج النفسي . ويعرض باترسون وصفا كاملا لأساليب الإرشاد المختلفة (باترسون -Patter باترسون وصفا كاملا لأساليب الإرشاد المختلفة (باترسون -۱۹۸ Son الخطر شيوعا (انظر دافيد وفالوفيلد 190).

## الأسلوب الموجه:

غالبا ما يشار إلى الأسلوب الموجه باسم الأسلوب الإكلينيكي ، أو الإرشاد المتمركز حول المرشد ، ويعذوا الكثير من الكتاب هذا الأسلوب

إلى مؤسسة إ. ج. وليامسون Williamson وكتابه الذي يحمل عنوان «إرشاد المراهقين» ويوصى بقراءته لأى فرد يرغب فى الاستزادة من المعلومات عن أسلوب الإرشاد الموجه . ووفقا لوليامسون، فإن الهدف العام للإرشاد هو تسهيل الارتقاء بكل جوانب الحياة الإنسانية، ويحدو مؤيدهالإرشاد الاكلينكي الأمل أن ينشط المرشد أ مقدم المساعدة في التأثير على نمو التميز في كل جوانب الحياة الإنسانية ، وقد اعتقد وليامسون (١٩٥٩، ص - ٣) بأن حرية الفرد في أن «ينمو أو يرتقي» تتضمن أشكالا من السلوك الفردى الذي قد يتجه إلى تدمير الذات والمعاداة الاجتماعية مثلما تتضمن نموا ايجابيا ، ووفقا لوليامسون فإن لدى الإنسان إمكانيات للخير وللشر ، وهدف الإرشاد هو أن يساعد في تحقيق إمكانية الخير ، خاصة في حالة العميل الذي يفتقر إلى الخبرات البئيية الضرورية التي تبرز «بوافعه الخيِّرة» ، فإذا كان العميل يفتقر إلى خبرات بيئية معينة، فإن المرشد ، بفضل ما لديه من خلفية وتدريب، عليه أن يكون مستعدا لأن يفهم اهتمامات الوالدين ويوجههما نحو اكتساب توافق مُرضى مع موقفهما ، ومن وجهة نظر وليامسون، ألا يكون المرشد طموحا من الناحية العلاجية، إذ يجب أن يتقبل حقيقة أنه سيكون ذو فائدة محدودة لهؤلاء الآباء الذين تتسم مشاكلهم بإرجاعات عاطفية يحتاج التعامل معها إلى وقت طويل والتي قد يكون من الأفضل حلها عن طريق مساعدة علاجية.

وقد قسم وليامسون عمل المرشد الإكلينيكى إلى ست خطوات ، واعتقد أن تتابع هذه الخطوات بالترتيب يمثل أسلوبا منطقيا للتعامل مع المشكلة . وقد سنجل شرتزر وستون ( Shertzer & Stone ) هذه

### الخطوات ومكوناتها كالأتى:

التحليل ... ويتصل بجميع المعلومات من مصادر كثيرة متعددة للحصول على فهم للعميل.

التركيب ... ويشير إلى تلخيص وتنظيم ما تم جمعه من معلومات لتحديد نواحي القوة في العميل وما يمكنه القيام به .

التشخيص ... استخلاصات المرشد عن المشكلة ... تكوين فكرة عن الأسباب والخصائص .

التنبق ... ويشير إلى تنبق المرشد بمستقبل العميل من حيث نموه وما يمكن أن يؤدى اليه التشخيص .

الإرشاد ... ويعنى الخطوات التي اتبعها المرشد والعميلُ لإعداد العميل للتوافق وإعادة الترافق .

المتابعة ... وتتضمن كل ما قام به المرشد لمساعدة العميل بما فى ذلك المشاكل الجديدة والمشاكل التى يتكرر حدوثها وكذلك تقييم فاعلية الإرشاد . ( ١٩٦٨ - ص - ٢٥٠٠).

ويستند أسلوب التمركز حول المرشد على فرض أساسى، هو أن الإنسان تلاحقه مهمة عمل قرارات كثيرة ومتنوعة وأن هذه القرارات غالبا ما تتطلب معرفة وخبرة هو قادر على اكتسابها لم تتح له حتى هذه اللحظة من حياته و ونتيجة لذلك يحتاج العميل إلى أن يستفيد من المعرفة والخبرة والمعلومات التي يمكن أن يوفرها له مرشد ماهر ومدرب حتى يتخذ العميل قرارات تسمح له بأكبر قدر من النمو والسعادة في حياته وسيحتاج جزء كبير من عمل مقدم المساعدة مع أسر الأطفال غير العادين إلى أسلوب موجه للإرشاد واكى يكون هذا

النمط فعالا ، يجب أن يكون المرشد مدريا تدريبا جيدا في فنيات الإرشاد ، وأن تكون لديه مهارات تشخيصية كافية، وأن يتميز بالنضج في حكمه على الأمور . وعادة ما يستخدم مقدم المساعدة باعتباره مشاركا نشطا في العملية الإرشادية، أساليب إرشادية محددة في إرشاده، مشل : (أ) أن يسأل أسئلة واقعية تؤدى إلى توضيح المشكلة، (ب) أن يوفر للعميل معلومات عن نفسه وعن بيئته، (ج) أن يعطى اقتراحات ونصائح تتصل باتخاذ القرارات، (د) وأن يقترح بدائل لما تم وضعه من خطط ععلية. وعموما، ستتمركز الجلسات الإرشادية مع أسر الأطفال غير العاديين حول شرح المشكلة لهم ثم النظر إلى ما قد يأتي به تطبيق الحل المقترح من نتائج ممكنة.

وقد انتقد كثيرون أسلوب وإليامسون من منطلق تأكيده الزائد على تحكم المرشد، إذ أن هذا التأكيد على دور المرشد والمبالغة في تقديره قد يؤدى إلى اعتماد العميل على المرشد في توجيهه وفي اختيار ما يراه مناسبا له من خطط عملية . إلا أن وجهة النظر هذه قد تؤدى إلى تفسير يتسم بالجمود لأسلوب وليامسون، فالمرشد ليس تسلطيا في مساعدة الوالدين لكي يحققا توافقا مرضيا وفعالا مع مشاكلهما التي يعانيان منها . ولى أنه يقدم بالفعل خبرته وفهمه فيما يتصل بما تمر به الأسرة من صعوبات ولا يتردد في استخدام مهاراته الخاصة في تقديم النصيحة المرتبطة باتخاذ القرارات، وفي اقتراح بدائل للخطط العملية، ومن البديهي ، على أية حال، أن إحدى المساوىء الكبرى لأسلوب الإرشاد المتمركز حول المرشد هي أنه قد يأتي بعواقب عكسية نتيجة الحكم السيء من جانب المرشد .

ويرى بعض الكتاب أن أهم ميزة لطريقة وليامسون هي أنها عادة ما تتطلب عبدا محدودا من المقابلات، لذا فهي أكثر واقعية من حيث كمية الوقت المتاح في معظم المدارس والمؤسسات التي تقدم خدمات المساعدة (ماجووان وبورتر Porter ، ص – المساعدة (ماجووان فيورتر ۱۹۲۷ Mc Gowan & Porter ، ص – (۱۹۲۷) . وأكثر من ذلك ، فإن الدور النشط للمرشد يسمح للعميل بأن يستفيد من الحكم والخبرة لشخص ناضج ومدرب يمكن أن يتخذه العميل مثلا أعلى لتفكيره ، وحيث أن هذا النوع من المساعدة الإرشادية هو ما يتوقعه معظم الناس عندما يدخلون في علاقة إرشادية، فعادة ما تبدأ العملية الإرشادية بالحد الأدنى من التحديد البنيوى.

وقد لاحظ كولمان Coliman (١٩٦٩) أن الأسلوب الموجه قد يكون مفيدا وعمليا عندما تكون حاجة العميل الرئيسية هي إلى المعلومات أو الاطمئنان وتأكيد ما لديه من أفكار ، أو عندما يفرض عليه ضيق وقته الوصول إلى قرار سريع ، ولا يستطيع مع افتقاره إلى النضج أو تحت تأثير كدره الانفعالى أن يتناول كل هذه الأمور بمفرده وكما لاحظ دافيز (١٩٧٧، ص – ٤٢٣) فإن أكثر ما ينجزه الأسلوب الموجه هو جانب النضج في العملية الإرشادية، إلا أنه أيضا قد يطمئن العميل ويتيح له تفريغا انفعاليا ، وقد يوضح له أفكاره إلى حد ما ، ولعل أكثر ما يستمتع به الناس ، بما في ذلك المرشدين، هو إسداء النصح وعموما، فإن من السهل أن تقترح لشخص آخر ما عليه أن يفعله أو لا يفعله . لكننا يجب أن نتسائل عما إذا كانت هناك فائدة مؤكدة من إسداء النصح؟ هل يفهم مقدم المساعدة حقيقة مشكلة الأسرة، وهل لديه المعرفة الكافية بالسلوك البشري كي يتأتي له الوصول إلى القرار

الصحيح؟ حتى لو كان القرار صحيحا، هل سيئخذ به الوالدان؟ وماذا لو رفضت النصيحة أو أسبىء فهمها؟ ويتحدث بنجامين في مسألة تنحى المرشد عن أسداء النصخ ويقدم تصويرا ممتازا لما قد يقوله المرشد ليتجنب بلباقة بمهمة تقديم النصيحة:

«ويبرز الآن السؤال عما إذا كنت أنا ، القائم بالمقابلة، أشعر بأن لى الحق ، سبواء على أسس أخلاقية أو مهنية أو إنسانية، في أن أسدى النصح. فإذا كانت الإجابة بالنفى، أي ليس لى الحق ، فيجب أن أقولها بصراحة وبوضوح للعميل، إنه من الصعب عليك أن تقرر، لكنني أشعر أنه ليس لى الحق من الناحية الأخلاقية أن أقرر لك، هؤلاء أطفالك، وقرار ما إذا كنت تتركهم مع جدتهم أو تبقى معهم هو قرار سيلقى على عاتقك اتخاذه، إن هذا يفوق كفائتي المهنية، كل ما أستطيع عمله هو أن أوصى بطبيب مؤهل قد يستطيع أن يسدى إليك نصيحة مفيدة. لكن حتى هذا، تختلف الأساليب باختلاف الأطباء، وأظن أنك في النهاية عليك أن تقرر بنفسك .

ماذا أفعل لو كنت مكانك ؟ بأمانة لا أدرى . فقد حاولت أن أفهم كيف ترى أنت الدنيا وما فيها من أشياء، لكن لا يمكننى أن أقول ما إذا كانت تلك الأشياء ستبدو لى هكذا إذا كنت مكانك . وحيث أنك سوف تلتزم بقرارك وتعيش به ، فلا أريد أن أؤثر على اتخاذك له . ومع ذلك فأنا أشعر بأننا لم نأخذ في الاعتبار بعد كل الجوانب ... (ص - ١٣١) لذلك يجب على مقدمو المساعدة أن يكونوا حذرين في إسدائهم للنصح. وفيما عدا إعطاء معلومات تربوية أو مهنية ، فإن من الأفضل عادة تشجيع الوالدين على العمل للوصول إلى حل لمشكلتهما . ويشير برامر

Brammer (۱۹۷۳) إلى أن أحد جوانب القصور الأخرى لإسداء النصح هو أنه يعزز التواكل والإعتماد وهذا من شأنه أن يلقى بمسئولية اتخاذ القرارات أو الوصول إلى حل للمشكلة على عاتق مقدم المساعدة وغالبا ما يسقط مقدم المساعدة الذي يتبنى أسلوب «إذا كنت مكانك...» حاجاته هو ، ومشاكله وقيمه فيما يسديه من نصيحة بدلا من إبقائه على حاجات من تقدم إليه المساعدة في مركز الصدارة. والقاعدة التي يمكن اتباعها هي ألا تسدى النصيحة ما لم تكن في قالب اقتراحات تجريبية تقوم على خبرة أكيدة أو في شكل بدائل ممكنة قد تم اختبارها بنجاح من قبل أسر أخرى لأطفال غير عاديين.

# الأسلوب غير الموجه أو المتمركز حول العميل :

يشار عادة إلى الأسلوب غير الموجه بالنظرية الذاتية أو الإرشاد المتمركز حول العميل ، أو يشار إليه مقترنا باسم روجرز Rogers الذى طوره ودافع عنه ، وعادة ما يمارس هذا النوع من الإرشاد بواسطة مرشدين مهرة لديهم رصيد ثرى من الخبرة لسنوات عديدة، ومع ذلك قد يستخدم مقدمو المساعدة بعض أساليبه الفنية ليقوموا بدود أكثر فعالية مع أسر الأطفال غير العاديين. وزعيم هذه المدرسة الفكرية، كما سبقت الإشارة توا ، هو كارل روجرز الذى كان لآرئه تأثير كبير على ممارسة الإرشاد والعلاج النفسي في هذا القرن ، ويقوم أسلوبه في الإرشاد على الاعتقاد الإنساني بأن مشاكل الناس هي في الأساس ذات أسباب انفعالية وأن معظم العملاء لديهم بالفعل المعلومات الموضوعية التي يحتاجونها لاتخاذ قرار خاص بالمشكلة.

ويؤمن روجرز ايمانا عميقا بما لدى الإنسان من خير وبقدرته على

النمو الايجابي، إذا ما توفرت له الظروف المناسبة. وهو يستند إلى أن الإنسان لديه القدرة الأساسية على تحديد الهدف الصحيح وعلى أن يختار ما يفيده إذا أمكنه أن يرى مشكلته بأسلوب موضوعي في موقف خال من التهديد. وهذا هو السبب في أن روجرز قد أشار أصلا إلى هذا النمط من الإرشاد باعتباره غير موجه، بمعنى أن المرشد أو المعالج لا يقود العميل بل يؤكد قدرته على أن يحدد القضايا التي تهمه وقدرته على أن يجد حلا لمشاكله.

ومن المعالم ذات الأهمية للإرشاد غير الموجه تهيئة مناخ الدفي، والتسامح والتقبل والسماح للعميل بالتعبير عن مشاعره واكتساب استبصار ذي معنى في خبرته الفريدة، والتي لا يشاركه فيها أحد ويوفر المرشد جوا يسمح للعميل بأن يشعر بالحرية في أن يناقش اهتماماته مع شخص يرغب رغبة أكيدة في أن ينصت إليه . وبمجرد أن يقيم المرشد علاقة تتميز بمشاعر الفهم والتقبل والبعد عن التقييم والتهديد ، يمكن الوالدين أن يخفضا من دفاعاتهما الذاتية ويبدآن في التساب استبصار في مشاعرهما يمكنهما من حرية التعبير ، والفحص، وادماج الخبرات السابقة، وبهذا يساعد المرشد الوالدين في الوصول إلى نهاية مرضية فيما يختص بمشكلتهما .

وإقامة علاقة ناجحة تحتم على المرشد المتمركز حول العميل أن يتعلم مشاركة الإطار المرجعي الداخلي للفرد الآخر ، حيث ، كما يقول رفجرز، «أن أفضل نقطة لفهم السلوك هي الإطار المرجعي الداخلي للفرد نفسه». وعلى المرشد أن يكون قادرا على أن يوصل إلى العميل الجاهه بتقبله له وحبه غير المصطنع ، والبعد تماما عن الحكم التقييمي،

والتركين الكامل على مشاكل العميل، وأخيرا ، قدرته على مشاركة هذا الإطار دون أن يفقد ذاتيته. وكما يقرر روجرز:

«إنها وظيفة المرشد أن يتخذ لنفسه بقدر ما يستطيع الإطار المرجعى الداخلى للعميل، لكي يدرك العالم كما يراه العميل، وأن يطرح جانبا بينما هو بصدد ذلك، كل المدركات من الإطار المرجعى الخارجى، وأن يوصل بعض هذا الفهم المتعاطف إلى العميل » (١٩٥١، ص - ٢٩).

يمكننا أن نرى، من المناقشة السابقة، أن أهم عنصر في الإرشاد غير الموجه هو مشاركة المرشد في العلاقة كشخص حقيقي. ويمكن تسهيل هذه العملية بالاستخدام الحاذق لتكنيات الإرشاد والتي تتضمن: (أ) الإنصات بعمق، (ب) التأمل والتعليق على الاتجاهات والمشاعر، (ج) التوضيح، وتكون استجابات المرشد مفتوحة النهاية أو تكون توجيهات غير محددة، مما يتيح العميل فرصة تنمية وفهم مشاكله والتعبير عن مشاعره الانفعالية التي تصاحب هذه المشاكل. ويقترح والتعبير عن مشاعره الانفعالية التي تصاحب هذه المشاكل. ويقترح المسن الطرق لمساعدة العميل على أن يحدد مشاعره ويعبر عنها هي أن «ينمذج» المرشد هذه العميل على أن يحدد مشاعره ويعبر عنها هي مو نفسه أو عما يمكن أن يشعر به إذا كان هو في مركز العميل/ وقد يعبر المرشد عن مشاعره بقوله «أعتقد أننا انتهينا إلى شيء اليوم وأنا أشعر بالرضي عن ذلك». وقد يعبر المرشد أيضا عما قد يشعر به إذا كان في موقف العميل بقوله «إذا عاملتني بهذه الطريقة، أظن أنني كنت أشعر بالغضب». وهذه الاستراتيجية تساعد العميل وخاصة عندما يكون

عاجزا ، لأى سبب من الأسباب ، عن أن يأتى بالاستجابات الانفعالية المناسبة ،

وقد أشار دافيز Davis ( ۱۹۷۷ ، ص ص – ٤٢٤ – ٤٢٥ ) إلى أن الإرشاد المتمركز حول العميل عملية تحتاج إلى مهارة عالية، إذ يتطلب الإرشاد بأسلوب روجرز أن يستحضر المرشد أعلى قدراته خلال الجلسة . ويحاول أن يسأل أسئلة فاحصة، ويسهم بأفكاره ، ويوضح مشاعر ويحاول أن يفهم سبب وجود مشاعر معينة، ويتحدث دافيز عن ذلك باعتباره علاقة سلسة حساسة تتطلب انتباها مستمرا لكل تفاصيل الموقف .

وأشار ماجوان وبورتر McGowan & Porter إلى أن أهم مميزات أسلوب روجرز في الإرشاد هو أنه لا يعزز المالية العميل بقيام المرشد باتخاذ القرارات له . وبدلا من ذلك، فإنه يلقى بالمستولية على عاتق العميل ليجد حلولا نابعة منه هو لمشاكله وبذلك يقلل من خبرات العميل السبابقة التي لا يمكن تغييرها وتتحول بؤرة الانتباه إلى توافقه الحإلى، ويهيىء الإرشاد المتمركز حول العميل لعمق التقريغ الانفعالي ولشكل أكثر استمرارا لنمو الايحاء الذاتي،

ولاحظ لويس Lewis من - 23) أن جوانب القوة في الإرشاد المتمركز حول العميل تكمن في تأكيده على النمو الايجابي الفرد من خلال أسلوب علاجي لا يتصل بمكونات مبهمة أو غامضة ولا تحتاج إلى سنوات من التدريب المكثف لاتقانه ، وهو يحدر أيضا من ألا نفهم ضمنا مما سبق أن أسلوب روجرز في الإرشاد أسلوب سهل أو بسيط ، فبينما يمكن بسهولة فهم مفاهيمه الأساسية، إلا أنه يجب على

المعالج المتبنى لأسلوب التمركز حول العميل أن يكون واعيا بذاته وأن يكون قادرا على تكوين علاقات ذات طبيعة غير مألوفة . "ك يطلب من مقدم المساعدة أن يكون «إنسانا» أكثر من مجرد معالج ، وغالبا ما تكون اتجاهات مقدم المساعدة الخاصة بالاحترام والتعاطف والدفء في العلاقة أكثر أهمية من أساليب الإرشاد المستخدمة ،

ولعل من أبرز مساوى، الإرشاد المتمركز حول العميل هو ما ينطوى عليه من افتراض أساسى بأن ما يعانيه الناس من مشاكل ترجع إلى أسباب وجدانية أو انفعالية لأن لهذا أثره فى صبغ مشاكل كل العملاء بهذه الصبغة الوجدانية بغض النظر عما قد يكون عليه ادراكهم هم امشاكلهم. ومما يؤخذ أيضا على هذا الأسلوب فى الإرشاد أنه يتوقع من المرشد أن يكون محايدا، لا يعارض ولا يقر أفعال ومشاعر العميل. فهل يمكن لأى مرشد أن يكون مجردا من القيم فى موقف يتفاعل فيه مع شخص آخر؟. وأخيرا، فبسبب ما يحتاجه أسلوب الإرشاد غير الموجه من أساليب معينة حتى يكون فعالا ، فإنه يتطلب عددا كبيرا من المقابلات ، لذلك فغالبا ما يعتبر هذا الأسلوب فى الإرشاد غير واقعى المقابلات ، تكاليف ووقت أطول .

ومع ذلك فإن روجرز (١٩٧٧، ص - ٢٨) يعتقد أن أسلوب الإرشاد المتمركز حول الشخص قد أحدث ثورة فيما اعتاد عليه المرشدون عند ممارس تهم للأساليب الإرشادية الأخرى. فقد يجد المرشد ذى الحساسية في أسلوب الأرشاد المتمركز حول العميل مجالا أرحب يمكنه من أن يقدم مساعدة فعالة . وتصبح التسميات التشخيصية غير ذات قيمة في ظل أسلوب الإرشاد المتمركز حول الشخص ، وقد وجد أن

هؤلاء الذين يستطيعون إقامة علاقة فعالة تتمركز حول الشخص لا يكونون بالضرورة من بين جماعة المهنيين المدربين في هذا المجال، لذلك قد يكون لسمات شخصية المرشد الأثر الأكبر في نجاح العلاقة الإرشادية القائمة على هذا الأسلوب.

## وجمة النظر التوفيقية :

يمثل الأسلوب التوفيقى في الإرشاد وجهة النظر التي ترى أن الطريقة في الإرشاد هي ليست «هذا الأسلوب أو ذاك»، بل يستخدم فيها الأسلوب الموجه والأسلوب غير الموجه وأساليب أخرى لمساعدة العميل في توافقه لمشاكل الحياة (هتشكوك Hitchock ، حس – ١٩٦٤، حس – ٢٢). وغالبا ما يشار إلى هذا الأسلوب التوفيقي باعتباره أسلوب «منتصف الطريق». ويقرر شرتزر وستون أن كلمة «توفيقي» تعنى اختيار أنسب الطرق من بين مصادر ونظم متعددة، لذلك يعتقد أنصار الطريقة التوفيقية للإرشاد أن تبنى أسلوبا واحدا في الإرشاد وتفضيله على كافة الأساليب الأخرى يجعل امكانيات المرشد محصورة في نطاق ضيق وأن الأساليب الأخرى يجعل امكانيات المرشد محصورة في نطاق ضيق وأن عليه أن يستخدم إجراءات وأساليب فنية ومفاهيم من مصادر متعددة عليه أن يستخدم إجراءات وأساليب فنية ومفاهيم من مصادر متعددة المرشد التوفيقي من خلال معرفته عن الإدراك والنمو والتعلم والشخصية مخزونا من الطرق ويختار أنسبها للمشكلة المعينة ولفرد بعينه .

ولعل أكثر الذين أسهموا في إقامة المذهب التوفيقي هو فريدريك ثورن Frederick Thorn فهو يناقش في كتابه «مبادىء إرشاد الشخصية» هذا الأسلوب بكل خطواته . ويدعو هذا الاتجاه إلى الدراسة

العلمية لكل طرق التشخيص والعلاج، ويعبر ثورن (١٩٦١) عن هذه النقطة كالآتى: «وبقدر ما يستطيع الأسلوب التوفيقى فى الإرشاد أن . يوازن بين كل الطرق الاجرائية ويجد طرقا متاحة فى وقت ما وفى مكان ما ، فإنه يبدو لنا أنه يجب أن يمثل الكلمة الأخيرة بخصوص ما يمكننا أن نفهم بصدق ونطبق فى الممارسة» (ص - ٢٤٠).

ويقوم الأسلوب التوفيقي على افتراضين: (أ) أن الناس يختلفون في إمكانياتهم لمجابهة الحياة ومشاكلها، لذلك فهم يحتاجون إلى أنماط مختلفة من المساعدة، (ب) أن التشخيص الجيد أساسى لأى علم يتصدى لتحديد الأسباب ثم لاختيار وتطبيق أساليب مناسبة للعلاج .

ووفقا لثورن (١٩٥٠) ، تشمل عملية إرشاد الشخصية المراحل التالية :

- ١ تشخيص سبب عدم توافق الشخصية،
- ٢ وضع خطة لتعديل العوامل المسببة ،
  - ٣ توفير ظروف مناسبة لتعلم جيد .
- ٤ استثارة العميل لتنمية مصادره الذاتية واضطلاعه بالمسئولية لممارسة أساليب توافقية جديدة .
- ه التناول السليم لأى مشاكل فرعية قد تُسهم فى التوافق ، (ص  $\Lambda\Lambda$   $\Lambda\Lambda$  )،

وتتميز علاقة الإرشاد التوفيقى بالدفء والفهم والتقبل . وبالإضافة إلى ذلك تهتم هذه العلاقة بطمأنة العميل ومده بالمعلومات لكى تسبهل تعلمه وترتقى به . وعلى أى مرشد يسعى لإتقان أدائه من خلال إطار عمل توفيقى أن يكون متبنيا لوجهة نظر علمية عن الإنسان، وأن يكون ذو

مهارات تشخيصية عالية ، وأن يتميز بالانفتاح الذي يتيح له مرونة الأسلوب. من مزايا المذهب التوفيقي الرئيسية أن ثورن قد حلل أفضل الجوانب للأساليب الأخرى وطبقها بطريقة علمية في نظام متكامل مبقيا على أحسن الخصائص لكل أسلوب . وهذا التعدد والمرونة في الأسلوب عادة ما يتيح للمرشد أن يعمل مع جمهور ذي خصائص مختلفة من العملاء.

والنقد الذي يوجه عادة إلى الأسلوب التوفيقى أنه غير واقعى لما يستلزمه من المرشد من قدر عال من التحصيل لخبرة بالعديد من الطرق والأساليب ، فلدى المرشدين ميل طبيعى لتطوير أسلوب مناسب لشخصيتهم وغالبا ما يضحون بفعالية الإرشاد عندما يحاولون تبنى أسلوب آخر والأكثر من ذلك أنه من غير الواقعى أن نعتقد أن معظم المرشدون قد حصلوا على التدريب الأكاديمي والتشخيصي الضروري للتفوق في هذا النمط من الإرشاد.

وقد لاحظ هاكنى وناى Hackney & Nye وقد لاحظ هاكنى وناى المعدل الأهداف التى تهم العميل، تصبح أنه بمجرد أن يحدد المرشد والعميل الأهداف التى تهم العميل، تصبح لخبرة المرشد أهميتها فالمرشد الماهر يجب أن يكون قادرا على إقامة علاقسة موفقة، ثم بعد ذلك يجب أن يكون في حوزته مخزون من استراتيجيات الإرشاد التى يمكنه أن يستخدمها لمساعدة العميل في تحقيق أهدافه ، هذه الاستراتيجيات تصبح بمثابة أسلوب العمل الذي يتم تصميمه لتحقيق نتائج خاصة بعميل معين .

ويقترح ديموس وجرانت Demos &Grant (١٩٧٣) التمييز التالى للطرق الموجهة وغير الموجهة والتوفيقية في الإرشاد:

### الطريقة الموجمة :

- ١ تعتمد على المعلومات التي يحمعها المرشد .
- ٢ تهتم بالناحية العقلية •استجابة للمحتوى العقلى).
  - ٣ سيادة الأسلوب العلمي.
  - ٤ تعطى أواوية للمجالات التربوية والمهنية.
    - ه يكون التأكيد على مشكلة العمل.

## الطريقة غير المهجمة :

- ١ تعتمد على معلومات يقدمها العميل.
- ٢ تهتم بالعواطف (استجابة للمحتوى العاطفي).
  - ٣ سيادة فن العلاقات الإنسانية .
- ٤ تعطى أواوية للمجالات الشخصية والاجتماعية .
  - ه يكون التأكيد على عملية المقابلة .

### الطريقة التوفيقية :

- ١ تعتمد على معلومات يجمعها المرشد أو يقدمها العميل.
  - ٢ تهتم بالناحية العقلية أن العاطفية .
  - ٣ تختص بالأسلوب العلمي أو فن العلاقات الإنسانية.
- ٤ تتضمن المجالات التربوية ، والمهنية والمجالات الشخصية
   الاجتماعية .
  - ه يكون التأكيد على مشكلة أو عملية (ص ٦٥)،

ويظل هذا السؤال الهام دون إجابة.. كيف يمكن لمقدم المساعدة أن يحدد أنسب أو أحسن الاستراتيجيات؟ في حالة عدم وجود إجابة قاطعة، تصبح المعرفة والتدريب والخبرة هي العناصر الأساسية في معرفة متى

تستخدم الطريقة الموجهة، أو غير الموجهة أو التوفيقية. ويتفق معظم الثقاة على أن العنصر الهام هو المهارة التي تستخدم بها الطريقة لا الطريقة فى حد ذاتها، ويعترف ديموس وجرانت بأنهما لا يحاولان تفضيل أى طريقة أو أكثر من طريقة أو أسلوب باعتبارها الأسلوب الأمثل ، فلكل أسلوب فائدته فى موقف معين ،

وفيما يلى تعليقات هاكنى وناى (١٩٧٣) فى حديثهما عن عناصر عامة معينة توجد فى الأساليب المختلفة :

«يختص الإرشاد بالاستجابة لمشاعر وأفكار العميل ، أو بمنظور أخر ، يتعامل المرشد مع كلا اتجاهات وسلوك العميل، وتختلف الأساليب من حيث التأكيد ونظام الاستجابة للمشاعر والسلوك ، فبعض الأساليب (مثل ذلك المتمركز حول العميل، أو الأسلوب الوجودي) تفضل التأكيد على المشاعر ، وأخرى (مثل أسلوب العقلنة الانفعالية وأسلوب العلاج الواقعي والأسلوب السلوكي ) تؤكد على أهمية السلوك والأفعال . إلا أن نموذج الإرشاد التوفيقي قد يؤكد على أهمية إمكانية التحديد والاستجابة المناسبة لكلا الحالات الشعورية والسلوك» (ص - ٥).

# الأسلوب السلوكي :

أصبح من الضرورى وجود أساليب إرشادية مكملة لأنه تبين أن أى أسلوب بمفرده لا يناسب كل العملاء أو لا يكون مرناً بالقدر الكافى لكى يستخدم مع أفراد مختلفين. وأحد هذه الأساليب التى اكتسبت قبولا بين الممارسين هو مايشار إليه بالإرشاد السلوكي، وقد كتب لويس الممارسين هو مايشار إليه بالإرشاد السلوكي، وقد كتب لويس الممارسين هو مايشار إليه بالإرشاد السلوكي، وقد كتب لويس الممارسين هو مايشار المنوات المديثة فقط بدأ المرشدون Michael & Meyerson.

(١٩٦٢ ، ص ص – ٣٩٥ – ٣٩٦) من تحد في مسقالهما، «الاتجاه السلوكي نحو التوجيه والإرشاد». وهما يقرران في هذا المقال أن «السلوك الملاحظ هو المتغير الوحيد نو الأهمية في عملية التوجيه والإرشاد ، وهو المحك الوحيد الذي يمكن أن تقيم على أساسه هذه العملية». وهما يضيفان مستندين على الفرض الأساسي في نظرية سكتر Skinner (١٩٦٦) عن التعلم الإجرائي، أن «السلوك تحكمه الموامل البيئية وأن التأثير في البيئة وتنظيمها بحيث تتوفر فيها عواقب منتجة للسلوك المرغوب يمكن أن يكون إجراءاً فعالا لإنتاج التغير السلوكي».

وتوضيح عبارة ثوريسن Thoresen (١٩٦٦) التالية ذات النقاط المصمس ماهية الإرشاد السلوكي:

١ - معظم السلوك الإنساني متعلم وهو لذلك قابل للتغير ،

٢ - يمكن أن تساعد التغيرات المعينة في بيئة الفرد في تعديل السلوكيات التي نرغب في تعديلها، وتسعى الإجراءات الإرشادية إلى التمهيد التغيرات في سلوك الفرد وذلك بتعديل البيئة .

٣ - يمكن استخدام مبادىء التعلم الاجتماعى مثل تلك الخاصة
 بالتعزيز والنمذجة الاجتماعية لتطوير أساليب إرشادية.

٤ - تقيم فاعلية الإرشاد ونتائجه بالتغيرات التى تحدث فى سلوكيات معينة خارج المقابلة الإرشاية .

٥ – الإجراءات الإرشادية ليست ثابتة أو محددة مسبقا ، لكن يمكن
 أن تصمم بطريقة معينة لمساعدة الفرد على حل مشكلة بعينها . (ص ص – ٣٩٥ – ٣٩٠).

والإرشاد السلوكي عملية تختص بموقف تعليمي فيه يتعلم الفرد

المتلقى للإرشاد سلوكيات مناسبة ، والمرشدون الذين يستخدمون هذا الأسلوب يستوعبون بعمق نظريات التعلم ، لأن السلوك قابل للتعديل من خلال تهيئة الظروف المناسبة للتعلم .

ومن وجهة النظر السلوكية ، فإن أهم جانب من جوانب العلاقة الإرشادية هو التحديد الدقيق الموقف حتى نرفع إلى أقصى درجة من التغيرات التى يمكن ملاحظتها في سلوك العميل. ومن الضرورى تعريف الأحداث السلوكية المراد تعديلها والتى يمكن قياسها وملاحظتها، ثم تحديد المثيرات التى تؤدى إلى تلك الأحداث السلوكية أو تظهرها وكيف يمكن تعزيزها في الوقت الحاضر . فمن المهم ، إذن ، تعريف وتحديد مشكلة العميل. وفي إطار نظرية التعلم ، لا يكفى تعريف ما يعانيه العميل من صعوبة بالقول ، مثلا ، بأن لديه مفهوما ضعيفا عن الذات . بل يجب ملاحظته ويمكن أيضا قياسه ، وبذلك يمكن تقديم الدليل الملموس على حدوث التغير أو التحسن في السلوك ، فمثلا ، بينما قد يقترح المرشد المتبني لأسلوب الإرشاد غير الموجه هدفا إرشاديا مثل «لتحسين مفهوم الذات لدى العميل»، فإن المرشد ذو التوجه السلوكي قد يحدد تلك السلوكيات التي قد تؤدى بالعميل إلى طرق جديدة لمجابهة مشيراً بذلك الى تحسن مفهوم الذات لديه .

ويقترح يولمان وكراسنر Ullman & Krasner (١٩٦٥) ثلاثة أسئلة مبدئية يحتمل أن يوجهها المرشد السلوكي :

\ - ما هو السلوك غير التوافقى ، أى ، ما هى السلوكيات الرئيسية التى يجب زيادتها أو إنقاصها؟

٢ - ما هي الأحداث البيئية التي تساند حاليا سلوك الفرد ؟

٣ - ما هى التغيرات البيئية ، عادة ما تكون مثيرات معززة ، والتى
 قد نعدلها لإحداث تغيير في سلوك الفرد؟

ويصف دستن وجورج Dustin & George من المحدد المسلوكي باعتباره مكونا من ثلاثة أوجه أساسية. وفي الوجه الأول ، يبدأ المرشد اتصاله بالعميل بالإنصات والفهم المتعاطف لكي ينمًى نوعا خاصا من العلاقة ، والوجه الثاني هو المرحلة التي فيها يقرر المرشد والعميل أي السبل سيتخذها لمقابلة احتياجات العميل ولتحديد تلك الأساليب التي ستكون أكثر فعالية في مساعدة العميل في الوصول إلى هدفه ، وفي الوجه الثالث يتبع العميل خطة عمل، ويتزايد إجراء المناقشات التي تجرى بين المرشد والعميل على ما فعله العميل وقام به ، أو ما قد يرغب في أن يفعله ، وهما معا ، ماذا يمكنهما فعله لتحقيق أهداف العميل ، فوفقا لداستن وجورج - هناك ثلاثة أوجه للإرشاد - العلاقة ، والاختيار ، والفعل - وهما يتصلان الواحد بالآخر لتوفير أسلوب فعال ذي معنى نحو تغيير السلوك .

وأحد المميزات الرئيسية للإرشاد السلوكي أنه يوفر أسلوبا تكميليا مفيدا يتيح قدرا من التعمق ويؤكد على التغيرات السلوكية التي يمكن ملاحظتها . والأسلوب مفيد أيضا من وجهة نظر دافعية إذ أن هؤلاء الذين يبدأون في رؤية التغيرات السلوكية التي تحدث تتأكد مجهوداتهم لمواصلة عملية التغير . وأحد مساوئ هذا الأسلوب أن معظم من يقومون بتقديم المساعدة وهؤلاء الذين يرغبون في أن يكونوا مرشدين سلوكيين مهرة، لم يكن لديهم سوى معرفة سطحية بالنظريات السلوكية وهم ليسوا حازقين في استخدام وتطبيق هذه النظريات . ولا شك في أن

على المرشد الذي يتبنى الأسلوب السلوكي أن يكون ملما بنظرية التعلم الكي يوفر الخبرات الميسرة لنمو الفرد .

# مساعدة الوالدين في فهم وتطبيق المبادىء السلوكية :

غالبا ما يلصق بالوالدين دور المتلقى لكل أنواع المعلومات والنصائح من الخبراء. وغالبا ما تستثنى التربية الوالدين من الاهتمام المباشر بتربية أطفالهم. إلا أن الاقتناع بأهمية اشتراك الوالدين وتعاونهم مع المختصين في مساعدة نمو طفلهما ما زال يتزايد ، وفي الواقع ، من الصعب، إن لم يكن من المستحيل ، أن نتصور نجاح أي برنامج لتعديل السلوك دون اشتراك الوالدين إما في تنفيذه كاملا ، تحت إشراف وبتوجيهات من المختص، أو على الأقل تعزيز ومساندة جهود المختصين. ويستطيع الوالدان أن يتعلما مبادىء ومهارات معالجة السلوك إذا ما صناغها المختص في تعليمات بسيطة ومحددة ، وبذلك يمكن الوالدين أن يسهما في تمهيد الطريق لتغيرات معينة في سلوك يمكن الوالدين أن يسهما في تمهيد الطريق لتغيرات معينة في سلوك

ويقرر كارنز وزهرياك V۹۷۲۰ Karnes & Zehrbach) أن نجاح برنامج الاشتراك الوالدي يتوقف على ثلاثة عوامل:

اتجاه المهنى المختص – فيجب أن يكون اتجاهه ايجابيا يوحى باقتناعه أن لدى الوالدين ما يمكن أن يقدماه من إسهامات فى نمو طفلهما .

٢ - الاعتراف بوجود أكثر من طريقة لإشراك الوالدين - والوالدين حاجات فردية يجب أن يعترف بها لمساعدتهما في اختيار أحسن الطرق للتدخل في البرامج التربوية لطفلهما.

 $\gamma - 1$ الاعتقاد بأن لدى كل أب أو أم القدرة على النمو – وسيختلف القدر الذي ينمو به الوالدان ، ويتوقف المدى الذي يتقدما به على مدى التغيير الذي يحدثه المدرس أو المرشد وتوسيعه لرقعة البرنامج الذي يشترك فيه الوالدان ، (ص ص ،  $\lambda - 1$ ).

وبالإضافة إلى ما سبق ، يجب أن يقتنع الوالدان بأهمية توفير الوقت والمجهود ، والإبقاء على اتجاه ايجابى نحو طفلهما ومداومة الممارسة لأى من المهارات المكتسبة، ويجب على مقدمى المساعدة توفير التشجيع والمساندة في حالة ما إذا أظهر الوالدان مشاعر سلبية كالإحباط والوهن وفتور الهمة.

وقد لاحظ أوديل O'Dell (١٩٧٤) بعض مميزات أساليب تعديل السلوك لتدريب الوالدين على معالجة سلوك أطفالهما وهي :

١ - سبهولة تعلم هذه الأساليب ، حتى أنه يمكن الأشخاص غير المهرة في أساليب العلاج المعقدة تعلم مبادىء تعديل السلوك وليس التعليم الجامعي أو التدريب الحرفي شروطا تتوقف عليها المعالجة الناجحة لسلوك الطفل .

٢ - يفضل الوالدان والمختصون على حد سبواء نموذجا لمعالجة السلوك يختلف عن تلك النماذج الطبية المخصيصة لعلاج السلوك المرضى،

٣ - تشترك الاستجابات السلوكية لمعظم الأطفال في خصائص
 تقبل التعديل بالتطبيق المنتظم للمبادىء السلوكية .

٤ - يمكن تطبيق المبادىء السلوكية فى البيئة الطبيعية حيث تظهر
 المشاكل السلوكية على الطفل ويستجيب لها الوالدان،

ووفقا لكارنز وزهرياك (١٩٧٢) «يتطلب إتقان هذا الأسلوب من الوالدين أن يحددا تحديدا تاما السلوك المدراد تغييره ثم تجمع المعلومات ويسجل تكرار هذا السلوك أو السلوكيات ، ثم يطور إجراءا معينا لتغيير هذا السلوك ، ثم تسجل درجة التغير في هذا السلوك» (ص – ١٤). وقد قرر هذان المؤلفان أن أكثر الآباء استفادة من هذا الأسلوب هم هؤلاء الذين يتميزون بالثبات والذين يمكنهم المداومة على أسلوب موحد للتعامل مع الطفل ، والذين لديهم حاجة قوية لتحقيق تغير ايجابي في سلوك طفلهم ،

ويبقى سؤال أساسى دون إجابة ، ما هى بعض المبادىء التى يجب أن يدركها الوالدان قبل محاولة استخدام أسلوب معين ؟ يجب أن يكون لديهما فهم عن كيفية تعلم السلوكيات المختلفة ، وما هو السلوك، وما هى مكونات السلوك .

والمبدأ الأساسى فى معالجة السلوك هو فهم أن السلوك متعلم وأن من الممكن تعلمه وتعليمه ، فإذا كان السلوك متعلما فيمكن إعادة تعلمه أو محو تعلمه ، فالسلوك الذى نسلكه خلال حياتنا نتعلمه من البيئة المحيطة بنا ، فمنذ الطفولة، يمدنا الوالدان والمدرسون والأقران والإخوة والأخوات وحتى الغرباء بمثيبات لاستجاباتنا للبيئة ، والطعام الذى نأكله والناس الذين نحبهم والملابس التي نلبسها وما شابه ذلك كلها متعلمة من أصدقائنا ومن المجتمع عامة ، فنحن لا نتعلم فقط السلوكيات المرغوبة بل وغير المرغوبة أيضا ، لأننا نسلك بأسلوب نشعر أنه سيساعدنا فى تحقيق أكبر قدر من التوافق مع بيئتنا ،

ففى العمل مع الطفل أو في ملاحظته يمكن أن نرى أنماطا مختلفة

من السلوك. هذا السلوك قد تعذوه إلى العدوان ، أو إلى الإهمال ، أو الافتقار إلى الاهمال ، أو الافتقار إلى الدافعية ، لكن كل ما يمكن للفرد أن يراه فى الواقع هو السلوك – الظاهر ، الملموس ، الفعل الحركى ، فالسلوك ، إذن ، هو سلسلة من الاستجابات التى يمكن ملاحظتها ،

# ها هم مكونات السلوك ؟ :

أولا: يجب أن يكون السلوك قابلا للملاحظة المباشرة بشكل يسمح لأى شخص بأن يحدد حدوثه المتكرر بدقة وثبات . ومن ثم يمكن قياس السلوك الظاهر القابل للمالاحظة. ثانيا: يجب أن يرتبط السلوك بالحركة. فأفعال مثل الجلوس ، الراحة ، أحلام اليقظة، هي في الحقيقة ليست سلوكا ، ويمكن ملاحظتها فقط لعدم حدوث سلوك آخر . ثالثا: يجب أن يكون تكرار السلوك ممكنا . فإذا لم يكن في الإمكان تكرار السلوك، فلن يمكن من ثم التعامل معه. أي أنه يجب أن يتكرر تكرارا كافيا، حتى يمكننا ، من خلال ملاحظته، معرقة عدد مرات تكرار حدوثه.

ويعرف القانون الأساسى للسلوك بقانون التمزيز ويقرر هذا القانون أن السلوك المثاب يميل لأن يتكرر والسلوك غير المثاب يميل إلى ألا يتكرر ، فالسلوك إذن يتكرر لأن عواقبه كانت مثيبة الشخص ، وإلا لما حدث هذا السلوك مرة أخرى الذلك ، إذا لاحظنا أن سلوكا يتكرر حدوثه فلنا أن نفترض أنه يوجد بالبيئة بعض الإثابة عليه أو النتائج المرغوبة التي تسانده وفي هذا السياق، فإن رائدنا في فهم ديناميات السلوك هو أن أي سلوك يقوم به الفرد مرة بعد أخرى يكون معززا بإثابة ما (شيء سار) وتزداد دهشتنا عندما نتحقق من أن السلوكيات الغير مناسبة أو الغير مرغوبة التي تحدث تكون أيضا معززة بإثابة ما أ. فمثلا، قد يتعمد

الطفل القيام بسلوك غير مناسب لجذب انتباه الأم ، وهذا الانتباه هو ما يحبه الطفل ويسعى إليه رغم ما قد يرتبط به من عقاب ، وفي الواقع أن الإثابة يجب أن تكون ذات أهمية حتى يستمر السلوك رغم ما يعقبه من نتائج غير سارة .

### کىف تۇ ئىر فى السلوك :

هناك أربع طرق رئيسية بواسطتها يتم التأثير أو تغيير أو معالجة سلوك طفلك :

\ — الزيادة — يمكنك أن تزيد أو تقوى السلوك الذى تشعر أنه جيد لكنه لا يتكرر بدرجة كافية واحدى طرق تعلم سلوك جديد هى الملاحظة والتقليد ، فقد يقلد الطفل السلوك إذا رأى أو سمع أن فردا ما يقوم بسلوك معين ويثاب عليه ، وهذا النوع من السلوك المقاد يسمى «النمذجة»، ويتعلم معظم الأطفال أن يتكلموا ، ويركبوا الدراجة، ويتعينوا بجنسهم وما إلى ذلك ، بتقليد أفعال الآخرين .

Y — النقصان — وتستطيع أن تنقص أو تضعف السلوك الذى تشعر أنه ردىء أو يسىء المي طفلك (سلوك لا يسسرك) والذى يحسدت بتكرار مرتفع، فإذا استمر الطفل فى إظهار سلوكيات غير مرغوبة واتجه هدفنا إلى إزائتها، يكون الهدف هنا هو إخفاء هذه السلوكيات وذلك بعدم تعزيزها، فإذا استمر الطفل فى تكرار السلوك غير المرغوب، فلنتجاهله، بمعنى آخر لا نثيبه بأن نوليه انتباهنا، لكن لا تنسى أن توفر له ما يبحث عنه وهو انتباهك عندما يأتى بالسلوك المرغوب.

٣ – التشكيل – إذا لم يصدر سلوك ما عن الطفل فإننا لا يمكننا
 تعزيزه. لذلك لكى نعلم الطفل سلوكا ما يجب أن نثيب سلوكيات أخرى

قريبة منه، أو تشببه هذا السلوك المسرغوب وعندما يزداد تكرار الاستجابة العامة، نعزز الخطوة القريبة من السلوك المعين المرغوب فيه،

٤ - الإبقاء - يمكنك الابقاء علي سلوك يكرره الطفل وترغب أنت أن تراه باستمرار لأنه محبب ومرغوب فيه،

وهناك سؤال أخير ، ما هى العوامل التى تؤثر فى أسلوب المرشد أو استراتيجيته التى يختار أن يستخدمها ؟ بداهة، يوجد كثير من العوامل التى تؤثر فى أسلوب المرشد وفى سير عمله، وفيما يلى قائمة بهذه الاعتبارات:

- \* فلسفة المرشد في الإرشاد .
- \* مفهوم المرشد عن الدور الذي سيلعبه،
  - \* معرفة وكفاءات وخيرة المرشد .
- \* الاهتمام المعين لأسرة الطفل غير العادى (يأتى الوالدان بأنواع مختلفة من المشاكل ويحتاجان إلى أنواع مختلفة من المساعدة).
  - \* قدرة الوالدين على القيام بدورهما في العملية الإرشادية.
- \* وأخيراً ، أن يتحقق القائم بتقديم المساعدة من أنه لا تهجد حلول سبطة لمشاكل معقدة.

بينما قد يفيد أن نأخذ فى الاعتبار تلك العوامل ، إلا أنه يبقى سؤال دون إجابة ، وهذا السؤال هو: أى الأساليب يمكن استخدامها عند محاولة إرشاد أسر الأطفال غير العاديين واستثارة هممهم؟ . ويجب أن نتذكر دائما أن الأسلوب الذى يتصرف به الناس ويسلكون فى كل لحظة من لحظات حياتهم يتحدد بحاجة الكائن العضوى الأساسية ألا وهى إثبات الذات ، والمقتطف الآتى من Johnson (۱۹۷۲، ص – ۱۱۷)

يصور ما يحدث عند الاستجابة لمشاكل شخص آخر «ربما أهم شيء يجب أن تتذكره هو أنك لا تستطيع القيام بحل مشاكل فرد آخر، ومهما كنت متأكدا مما يجب أن تفعله في الاتجاه الصحيح أو مما لديك من استبصار في مشاكل الشخص الآخر ، فإن هذا الشخص الآخر يجب أن يضع قراراته الضاصة به والخاصة بما يجب عليه عمله ويكتسب استبصاراته هو في الموقف وفي نفسه ».

#### استلة للمناقشة ؟

- ا سهل شعرت في وقت ما بحاجة إلى الإرشاد؟ طبق خصائص لويس الثلاث ، والخاصة بأسباب احتياج الناس إلى الإرشاد ، على موقفك الشخصي. هل أنت قد سعيت حقيقة الي الإرشاد ؟ لماذا فعلت ؟ ولماذا لم تفعل ؟ ماذا كانت النتيجة في الحالتين ؟.
- ٢ هل تظن أن فردا لديه مشكلة شخصية أو اجتماعية أو عاطفية عادة ما لا يرغب في الذهاب إلى شخص متخصص لكى يرشده؟ ما هي العوامل المسهمة في تردد الفرد في أن يبادىء بعلاقة إرشادية؟.
- ٣ إلى أى مدى يتوقع المرشد أن يفهم بعمق احتياجات العميل؟ ما هو القدر الضرورى للفهم والوعى من جانب العميل لكى يسعى إلى اقامة علاقة إرشادية؟ إلى أى مدى يمكننا أن نتوقع أن ينمو هذا الفهم أثناء سير العلاقة ؟.
- أ من الممكن أن نفترض أن معظم أسر الأطفال غير العاديين سيكونون مستعدين للتعاون إذا شعروا بأنك ترغب في مساعدة أطفالهم؟ هل ترى أن يسود هذا الاتجاه ملاحظاتك الافتتاحية؟. كيف يمكنك توصيل هذه الفكرة بطرق أصيلة وبناءة ؟

- ه ماهى المتغيرات الفردية التي يمكنك ذكرها كمؤثرات محتملة على الأسلوب المستخدم في الموقف الإرشادي؟
- ٦ أى من الأساليب الأربعة التي نوقشت في هذا الفصل تشعر أنه
   أكثر مسعوبة الشخص لم يحصل على تدريب رسمى في الإرشاد ؟
   ولماذا؟
- ٧ ما هو الأسلوب الإرشادي الذي قد يبدو أكثر صالحية مع الأفراد الذين يواجهون بمهمة الاختيار بين عدة بدائل حيث يحتاجون إلى المعلومات ، والفهم ، والمساندة الانفعالية والتقبل لكي يصلوا إلى قرار سليم ؟
- ٨ اختر شخصين وحدد مشكلة يلعب أحدهما حول هذه المشكلة دور المرشد ويلعب الآخر دور العميل في جلسة إرشادية مستخدمين أسلوبا إرشاديا معينا. إسال الطلبة الملاحظين إذا كان في إمكانهم تحديد الأسلوب الإرشادي المستخدم عن طريق تحليل ما يدور بين المرشد والعميل من حديث.
- ٩ أكمل هذه العبارة: إن أسلوب المرشد في الإرشاد محكوم
   جزئيا بـ ..... قارن إجابتك بإجابات أشخاص آخرين .
- ١٠ أى أسلوب من أساليب الإرشاد التي نوقشت في هذا الفصل
   قد تحكم أنت عليه بأنه أكثر انساقا في بنيته؟ . لماذا؟ .
- ١١ أى أسلوب من أساليب الإرشاد التي نوقشت في هذا الفصل
   قد تحكم عليه أنه الأكثر صدقا على أسس علمية ؟ لماذا ؟
- 17 هل تتفق مع اعتقاد كارل روجزر بأن مشاكل الناس تنشأ أساسا لأسباب انفعالية أو عاطفية وأن معظم العملاء لديهم المعلهمات

الموضوعية التى يحتاجونها لعمل القرار الخاص بالمشكلة؟ والأز استبدل كلمات أسر الأطفال غير العاديين بكلمة عملاء، هل تغير رأيك؟

۱۳ – أى من الأساليب التى نوقشت فيما سبق قد يكون أكث المسلمية مع الأفراد الخجولين والذين تتميز شخصياتهم بالتحفظ والوجلين من السعى إلى طلب المساعدة والانخراط النشط فى علاق إرشادية؟ لماذا؟

١٤ - ما مدى صحة هذه العبارة : «من المستحيل أن يوفر المرشا الشكل الصحيح للخدمة الإرشادية (العالج) دون أن يحدد أو المتياجات العميل (التشخيص)»؟

٥١ – هل للمحدرس ؟ المحرشح أن يجرب الأنواع المختلفة مرا الأساليب الإرشادية أو يكتفى باستخدام الأسلوب، الذى يشعر ها بالراحة فى استخدامه؟ ما هى بعض مساوى، ومميزات تجريبا الأساليب الإرشادية؟

١٦ - بعد الوصول إلى صباغة قرارات إرشبادية، ما هي العوامل التي تؤثر في تنفيذها؟.

١٧ – أذكر طرقا محددة يمكنك أن تقيم بها الأهداف، والقرارات والعمليات السلوكية.

١٨ - هل توافق أو لا توافق على هذه العبارة: «يتعامل مرشد أسر الأطفال غير العاديين أساسا مع مشاكل السلوك البشرى وهو لذلك يعمل في أساسيات علم النفس» ماذا تتضمنه هذه العبارة؟.

# الفصل الرابع. دينا ميات عملية الإرشاد النفسى لأسر الأطفال غير العاديين

ترتبط المستماكل التي تواجهها أسسر الأطفال غير العاديين بالفصائص الشخصية لأفراد هذه الأسر أكثر من ارتباطها بطبيعة أو شدة الإعاقة نفسها الذلك الكي تنجح في عملك مع هذه الأسر وأكي نتهاصل معهم بأسلوب يساعدهم فلا يكفي فقط أن تكون على علم بالإعاقات المختلفة الكنك تحتاج أيضا إلى معرفة بالأسرة التي تعمل معها وهذه المعرفة يمكن الحصول عليها بالاستماع الواعي لأفراد الأسرة فلكي تساعد الأسر والأطفال كادميين، فإن هذا يتطلب فهما واضحا للمشاكل التي تواجهها هذه الأسر، وماذا تعنى هذه المشاكل الهم، وأساليب توافقهم لها وسنتعرض في هذا الفصل للكثار العامة التي تحدثها الإعاقة في العائلة ككل ، ثم نلقي نظرة على المشاكل التي تمر بها الأسر في محاولتها للتغير، وجوانب هذا التغير ، وأخيرا نناقش بعض الطرق العملية التي عادة ما تُستخدم في مساعدة الأسر على الصلة بعملية الإرشاد.

## الآثار العامة للإعاقة

تشير الدراسات التي أجريت على الأطفال المرضى أن احتمال إصابتهم بالاضطرابات النفسية (المشكلات النفسية والصعوبات

الانفعالية) تتصاعف بالمقارنة إلى الأطفال الأصحاء (كادمان وأخرين معد المنفعالية) بالمعارنة إلى الأطفال الأصحاء (كادمان وأخرين الشفاء من المرض بسنوات عديدة. فنسبة الاضطرابات النفسية بين الأطفال المحرضي تتراوح بين ٢٠٪ و ٢٥٪ بالمقارنة إلى ١٠٪ و ٢٠٪ بين الأطفال الأصحاء. وإذا اقترن المرض بعجز ما ، فإن نسبة الاضطرابات النفسية في الأطفال المرضى ترتفع إلى ٣٠٪ أو ٣٥٪ ، وقد يتأثر الأداء المدرسي مباشرة بالمرض وما يجلبه من مشاكل سلوكة وصعوبات عائلية وغياب عن المدرسة.

ويتاثر الوالدان إلى أبعد مدى بمرض أطفالهم، فقد وجد هجز وليبرمان ( Hughes & Lieberman ) أن ٣٣٪ من أسسر الإطفال المصابين بالسرطان يعانون من اكتئاب شديد وقلق وتستدعى حالاتهم المساعدة المتخصصة كالعلاج النفسى والرعاية الاجتماعية، وليس من النادر أن تتصدع الملاقة بين الوالدين، وينعكس هذا في ازدياد المشكلات الزوجية والتي قد تنتهى بالطلاق (سابث وليفنثال الزدياد المشكلات الزوجية والتي قد تنتهى بالطلاق (سابث وليفنثال التي يوجد بها أطفال ذوى صعوبات تعليمية أن جسمية قا، لا تنتظم حياتها كوحدة متكاملة، وهناك ما يدل على أن إضوة وأخوات الطفل المعاق يكونون أقرب إلى الاضطراب منهم إلى السواء، ويشمل هذا القلق، والانسحاب، والغيرة،، والتخلف المدرسي، والمشاكل المنابذية، وانخفاض في تقدير الذات، وأكثر ما يسم هذه ألفئة هو تصدع علاقاتهم الطفل المعاق.

ويعطى إيزر Ison & McQuiston، وجاريسون وماكويسيون، ١٩٨٩، التى ison & McQuiston التى المرت انفا. وهذه النتائج تركز على السلبيات، إلا أنه يجب ألا ننسى أنه يوجد اختلافات لا يستهان بها بين أسرة وأخرى من حيث القدرة على التوافق. فرغم أن مرض الطفل أو إعاقته تؤرق كل أفراد الأسرة في أوقات مختلفة، إلا أن مواجهتهم الموقف تتراوح بين هؤلاء الذين يتوافقون له بنجاح وأولئك الذين ينهارون تماماً. ومستوى التوافق والطرق التي يستخدمها الناس في مواجهة الموقف مهمة في حد ذاتها، إلا أنها تؤثر أيضا في تطور المرض أو الإعاقة ومدى فعالية العلاج، ولكلا السببين، من المهم أن نفهم عمليات التوافق حتى يمكننا أن نتنبأ بثلك الحالات التي قد تكون أكثر تعرضا للخطر.

انتا يمكن أن نتنبا بتوافق الطفل بمعرفة فئة إعاقته أو مرضه ،
 واق أن سببة انتشار المشكلات النفس اجتماعية تكون أكثر في الأطفال
 نوى التلف المخى، والصعوبات التعلمية أو العجز الحسى (الصمم وكف

البصر)،

- ٢ أن شدة الإعاقة كما يقدرها الوالدان (لا المتخصصون) ترتبط بتوافق أضعف . بمعنى آخر، قد يمثل الطفل الكفيف مشكلة كبرى لوالديه، بينما قد ينظر إليها المتخصص، في إطار ما يتوفر المكفوفين من خدمات، على أنها مشكلة بسيطة.
- ٣ كلما ازدادت درجة تدهور الإعاقة أو المرض وكلما ازداد الألم،
   كلما ازدادت الصعوبات النفسية.
- ٤ ترتبط الأمراض أو الإعاقات التي يحتمل أن تؤدى إلى الوفاة بمستويات أعلى من الاضطراب النفسي في كلا الأطفال وعائلاتهم.
- و تزداد إمكانية التنبؤ بتوافق الطفل إذا كانت الإعاقة ظاهرة.
   ربما لأن الصعوبات ظاهرة للآخرين ، لذلك قد تسبب مشكلات أقل
   اللوالدين والأطفال مع من يحيطون بهم.
- ٦ لا توجد علاقة ثابتة بين المستوى الاجتماعي الاقتصادي
   ومستوى توافق الطفل أو الوالدين للإعاقة.
- ليس هناك علاقة بين جنس الطفل المعاق (ذكر أو أنثى)
   والتوافق للإعاقة .
- ٨ تزداد المشاكل النفسية في الأطفال مع تقدمهم في السن،
   وفترة المراهقة هي أكثر الفترات اضطرابا.
- ٩ يمكن التنبؤ بقدرة الأسرة والطفل على التوافق والتحمل عن طريق متغيرات مثل تماسك الأسرة، الصراحة والأمانة بين أفراد الأسرة... الخ.
- ١٠ ليس لحجم الأسرة ولا الحالة الاجتماعية للأم أو الأب (متزوج

أو مطلق) علاقة بتوافق الطفل أو الوالدين للإعاقة.

. ١١ - يؤدى الاكتئاب الذى قد يصيب الأب أو الأم أو سوء صحتهما على وجه العموم إلى ازدياد في مشاكل الطفل.

١٢ - هناك ما يدل على أن تقدم الوالدين في السن يرتبط بقُدرة أعلى على التوافق،

١٣ - المشاكل الاجتماعية والعاطفية، واستقرار العلاقة الزوجية بين
 الوائدين علاقة بقدرة الطفل والوائدين على التوافق للإعاقة.

ورغم أهمية نتائج تلك البحوث، ورغم فائدتهما المحتملة، إلا أنها لا تخبرنا بما يمكن عمله مع عائلات معينة، إن تقديم مساعدة فعالة الكباء والأمهات ومن ثم المسرة ككل يتطلب فهما لكل أسرة نتعامل معها أو نتصدى لمساعدتها، وأساليب التفاعل بين أفرادها، والطرق التي يتوافقون بها للإعاقة وأنواع المشكلات التي يتعرضون لها. لذلك لابد أن نفهم العمليات النفسية التي من خلالها تتعامل الأسرة مع ما يواجهونه من أحداث مؤلمة (مثلا: تشخيص الطبيب لطفلهم بالضعف العقلي).

يمكن النظر إلى هذه العمليات النفسية من خلال نظرية «التكوينات الشخصية» التى صاغها جورج كيلى (انظر: كيلى ١٩٩١، Kelley، الشخصية ويوجد أيضا وصفا شاملا لهذه النظرية في بانستر وفرانزيللا) والتكوينات الشخصة هي أبنية عقلية كونها الفرد من خلال خبراته الفريدة وهي، وإن كانت ثابتة نسبيا، قد تتعدل وتتغير من خلال التجارب الشخصية. والمسألة ببساطة أن ما نفكر فيه قد تثبته التجرية أو تنفيه، ونحن في ذلك أشبه بالعلماء، فالعالم يضع فرضا عن المشكلة التي تشغله ثم يختبره، وهذا الاختبار إما أن يثبت صحة الفرض أو خطأه

ونحن لا نتوقف عن التفكير، أى تكوين الأبنية العقلية عن ما يدور حوانا من أحداث لكى نتوقع ما يمكن أن يحدث لنا وأهمية هذا التوقع أنه يسمح لنا أن نتكيف أو نتوافق بأسلوب فعال بدلا من أن نعيش فى حالة قلق مستمر عندما يتعذر علينا أن نعرف ما سيحدث لنا، ويتبع ذلك أن البناء العقلى الذى يكونه الشخص هو بناء فريد لا يشاركه فيه شد نص آخر، وهذا يفسر حقيقة أن الناس يختلفون فى استجاباتهم للأحداث ويمكننا أن نفترض، إذا، أن استجاباتنا ومشاعرنا لا يحددها ما حدث لنا، ولكن تفسيرنا لما حدث لنا، فكل توقع من توقعاتنا هو بمثابة فرض، وكل فعل نقوم به لاختبار هذا التوقع هو بمثابة تجربة تثبت أو تنفى هذا الفرض.

كما سنرى ، إن عملية مساعدة الوالدين هى استكشاف ما لديهما من فروض عن ما يحيط بهما من أحداث لتتضبح لهما رؤيتها ، واذا اقتضت الضرورة، تفيير هذه الفروض. وهذا يتم أساسا من خلال المحادثة والإنصات، لكن هناك العديد من الطرق الأخرى الممكنة . فمثلا، يستخدم دافيز ( Pavis ) ما يسمى «الرسم التخطيطي فمثلا، يستخدم دافيز ( Pavis ) ما يسمى «الرسم التخطيطي لشخصية الطفل» وهذه الوسيلة تهدف إلى الحصول على الصورة التي لدى الأب أو الأم عن طفلهما ، أو بعبارة أخرى، فكرة كل منهما عن سلوك الطفل وتفسيره له. وتتأخص هذه الوسيلة في أن يُطلب من الشخص أن يصف شخصية طفله أو طفلها أو سلوكه بكل التفاصيل الممكنة ، ويسجل ما يقال حرفيا ، ومن الممكن أن نسئل الشخص أن المحديد عنه التصوير التخطيطي ، أو قد نستخدم مسجلا صوتيا أثناء الحديث . وقيما يلى ما أدلى به الأب الذي كان أكبر همه فشل ابنته الصديث . وقيما يلى ما أدلى به الأب الذي كان أكبر همه فشل ابنته

مريضة السكر في أن تكون موضع ثقته حتى تواظب على حقن نفسها بالأنسولين:

«هى فى غاية الصعوبة. كانت فيما مضى مطيعة وكانت تقوم بكل ما يُطلب منها وقد كانت علاقتى بها وثيقة جدا، والأن.... يبدو أنها تستفزنى أنا أحاول أن أكون أبا لطيفا، أنا أهتم بمرضها، لكن إذا ما ذكرت أى شىء يتصل بحقن الأنسولين، فإنها تحاول بكل الطرق أن تنرفزنى، فإذا ما سائتها ما إذا كانت قد أخذت الأنسولين، تقول لا «أتذكر» وقد تصرخ فى وجهى إذا ما قلت لها أى شىء».

وتمثل هذه الفقرة البداية لاستدعاء صورة التكوينات العقلية التى يستخدمها هذا الأب فى توقعاته عن ابنته، وهى تعكس النموذج الفريد الذى كونه بناء على خبراته معها، ولو أن هذا النموذج قد يطابق أو ، فى هذه الحالة، لا يطابق ما لدى الأخرين، كزوجته أو ابنته، من تصورات . فابنته مثلا، لم تتفق معه إطلاقا، وكانت ترى أنها تهتم بمرضها لدرجة معقولة، ورأت والدها لا على أنه «أبا لطيفا» أو «مهتم»، لكن رأته شخص فضمواي «أنا لا أعنى أى شيء بالنسبة له، وكل ما يعنيه هو مرضى».

ويحتوي ما لدى الأب من تكوين عقلى عام على عدد من التكوينات الفرعية المحددة، مثل «هى صعبة للغاية» أو «تستقزنى» أو «تحاول بكل الطرق أن تنرفزنى» ويتوقع الأب أو يتنبأ بسلوك ابنته عن طريق كل من هذه التكوينات المحددة، وهذه هى النواحى الظاهرة فى ابنته أو التى الها دلالة بالنسبة له. ولا يمثل كل من هذه التكوينات ملاحظة منفصلة ، بل هى ترتبط بكل تكويناته الأخرى لتُكون نموذجا منتظما أو «نظاماً»، والذى فيه ستسبود بعض هذه التكوينات أو تصبح أكثر أهميه من

تكوينات أخرى من حيث المضمون. ومن الواضح أيضا، أن أسلوب إدراكه لنقسه يرتبط ارتباطا وثيقا بإدراكه لابنته، فهو يدرك نفسه باعتباره «أنا أحاول أن أكون أبا لطيفاً».

ويتنضح من هذا النموذج الفردى أن ما يراه الشخص ليس بالضرورة انعكاسا مباشرا للواقع.. إنه واقع هذا الشخص، ومهمة المساعدة مي اكتشاف التكوينات العقلية الحالية لدى المتلقين للمساعدة ، لمساعدتهم أن يختبروا هذه التكوينات، ومساعدتهم أن يكتسبوا نموذجا التكوينات العقلية أكثر فائدة يمكنهم من تنبؤات أكثر دقة. وعلى هذا الأساس سيصبح الأب أن الأم أكثر استعدادا للتكيف لأي ظروف تحيط به أو بها، وجدير بالذكر أننا لم نعرف، من المثال السابق، إلا بعض التكوينات العقلية لهذا الأب أي هذه التكوينات التي استطاع هو التعبير عنها بكلماته، وقد يكون هناك العديد من التكوينات الأخرى التي يستخدمها والتي لم يذكرها ، أو لم يستطع صباغتها في كلمات، أو حتى قد يكون غير واع بوجودها، اذلك، فإن مهمة الإرشاد الرئيسية هي إعطاء الفرصة للآباء والأمهات للحديث بحرية، لاستكشاف ما لديهم من تكوينات عقلية، واكى يروا الأساليب التى تترابط بها هذه التكوينات الواحد بالآخر، ويمكن أن يصبحوا أكثر وعيًا بتكوينات يستخدم وها دون وعي منهم. فقد نستنتج مثلا، أن هذا الأب - في المثال السابق - لا يدرك إلى أي مدى كان يخلط بين ما يدور بخلده من أفكار عن المرض وأفكاره عن ابنته

### مشكلات وجوانب التغير والتكيف

لكر نصور التغيرات والمشاكل التي يواجهها الوالدان في محاولة تكفهما التشخيص ، فلننظر إلى جوانب التنظيم العقلي ، أو إلى النواحي التي تتجه إليها أفكار الوالدين . وسنحاول أن نبرز التنوع الذي تتمين به هذه الأفكار والتغيرات وكذلك المشكلات، وقد لا ينطبق كل ما سنثمره من نقاط على كل الأسر، حيث أن لكل أسرة خمسائمسها الفريدة، كما سبق أن ذكرنا، وأساليب التفكير التي يستخدمها اعضائها، سواء في المحتوى أو في التنظيم . وهذا التباين الفائق يمكن بيساطة استكشافه بواسطة الحديث إلى الوالدين عن أنفسهم وأسرهم، ويقراءة ما يقواونه عن أنفسهم وأسرهم، ويقراءة ما يقواونه عن خبرتهم (كوير وهارين Harpin & Harpin). إلا أنه سميكون هناك بعض التشابه، فلكل أب أو أم مجموعات فرعية من الأفكار ، حتى قبل معرفتهم بتشخيص طفلهم، فهم يهتمون بكل طفل من أطفالهم الآخرين، ولكل منهم اهتماماته بالشريك الآخر، واهتماماته بالأسرة الكبيرة مثل الشالات والعمات والجد والجدة.. الغ،، وبالأصدقاء والجيران، وبكل جوانب الحياة اليومية (المنزل والسيارة والأمور المالية الخ)، بالإضافة إلى فلسفتهم العامة عن الحياة، وسنتناول فيما يلى هذه النواحي بصفة عامة، مع التركيز على أهم الجوانب التي يحدث فيها التغير وهي إدراك الوالدين للإعاقة والأفكار التي تتولد لديهما حولها وحول الصعوبات التي بواجهها طفلهماء

# إدراك الهالدين للإعاقة :

بعد أن يعرف الوالدان تشخيص طفلهما (مثلا: باللوكيميا أو الشق

الشوكى) لا يدرك معظم الآباء أو الأمهات معنى هذه التسميات في البداية. وهم يواجهون حالة من الحيرة تتراوح بين الجهل الكامل، والمعرفة المحنودة. ولهذا ، فهم يشعرون بقلق حاد ، قد يصل في بعض الأحيان إلى مستوى الفزع حتى لو كان الأب أو الأم لديهما المعرفة الكافية عن المرض، إلا أن هذا لا يمنع شعورهم بالحيرة وعدم التأكد، لأن الإعاقات المختلفة قد تتطور بأساليب مختلفة في مساراتها وما تمر به من أطوار، ولهذا لا يمكن التنبؤ الدقيق بما ستصير إليه الحالة.

ومع عدم وجود فكرة محددة عن الإعاقة عند هذه المرحلة، فليس من الغريب أن نرى الآباء والأمهات في أسوأ حالاتهم، والسبب هو أن من الأسهل توقع الخسارة أو ما سيفقده الطفل،. وقد تبالغ معظم الأسر في هذه التوقعات إما بالتفاؤل المفرط أو التشاؤم المفرط. وعادة ما تبدأ الأسر من نقطة لا يعلمون عندها أي شيء عن إعاقمة طفلهم وتكون أفكارهم مشوهة عنها وغير واضحة، مفترضين مثلا، أن العلاج سيضع حدا لهذه المشكلة ويصبح طفلهما كأى طفل سوى، أو على نقيض ذلك، قد يعتقدون أن إعاقة طفلهم ستؤدى إلى موته. وتبدأ في الحال عملية تكوين منظومة من الأفكار أو التكوينات العقلية عن الإعاقة، رغم احتمال أن التنبؤ بما ستصير إليه الإعاقة قد يظل غير واضح لسنوات بعد التشخيص . ويبدأ الوالدان في اكتساب معلومات عن الأعراض والأسباب والتشخيص والعلاج، بما في ذلك المهارات التي يحتاجونها التنفس، أو إعطاء الحقن أو تحليل البول... الخ.)، وعملية اكتساب هذه المعلومات تختلف من أسرة إلى أخرى بسبب الاختلاف في القدرة على المعلومات تختلف من أسرة إلى أخرى بسبب الاختلاف في القدرة على المعلومات تختلف من أسرة إلى أخرى بسبب الاختلاف في القدرة على المعلومات تختلف من أسرة إلى أخرى بسبب الاختلاف في القدرة على المعلومات تختلف من أسرة إلى أخرى بسبب الاختلاف في القدرة على المعلومات تختلف من أسرة إلى أخرى بسبب الاختلاف في القدرة على

التعلم، والقهم، والمعرفة السابقة عن الإعاقة وإمكانية الحصول على المعلومات والاختلاف في الخصائص الشخصية . فبعض الأسر، مثلا، قد يرغبون في معرفة كل التفاصيل مهما كانت محزنة، بينما قد لا يهتم أخرون إلا بمعرفة القليل. وقد يريد البعض أن يتأكلوا مما ستصير إليه الإعاقة في المستقبل، بينما قد يأخذ أخرون ببساطة ما تأتى به المقادير يوما بيوم: «أنا أعيش ليومي، لا أريد أن أعرف أي شيء عن الغد، هذا فضلا عن السنة القادمة»، ولهذه الأسباب، فقد يأتى تقدم المرض أو الإعاقة بدهشة صادمة للوالدين (مثلا ، تطور الصعوبات في المثانة والكلي والصعوبات العقلية في حالات الشق الشوكي)، وقد لا يكون هذا عمادما على الإطلاق، هذا في حالة الأم التي لا تستطيع أن تضع حدا قاقها على توقع المزيد من التدهور لحالة ابنها، حتى ولو كان احتمال حدوث ذلك أبعد ما يكون .

فاكتسباب الوالدين لفهم واقعى للمرض أو الإعاقة مشكلة مستمرة وقد تظهر مشاكل معينة عندما يكون سبب المرض غير معروف، كما فى حالة ، مثلا ، التخلف النمائي غير المحدد. ولو أن هذه المشاكل قد تكون أقل وطأة إلى حد ما عندما يمكن وضع مجموعة الأعراض التى تظهر على الطفل تحت اسم معين (كما في حالة الاجترارية مثلا أو ما يسمى بالتوحد).

حتى عندما تكون النتائج المحتملة للإجراءات العلاجية معروفة، مثلما في حالة العمليات الجراحية ، إلا أنه يبقى من غير المعروف ماذا تعنى هذه النتائج للأسر المختلفة. ولم يحدث إطلاقا أن كان هناك تقييما كافيا لعلاج المشكلات النمائية، لذلك على الأسر أن تقرر ما إذا كانوا

سيقضون وقتا (مثلا ، من ساعة إلى عدة ساعات فى اليوم) فى استثارة وتدريس وتدريب طفلهم المصاب بالضعف العقلى أو الشلل المخى بأقل قدر من المعرفة عن الفوائد المحتملة، وقرار القيام بمثل هذه البرامج المكثفة يجب أن يأخد فى الاعتبار أحوال أخرى غير تلك المرتبطة بالنتائج المحتملة، وتحتاج كل هذه القضايا إلى مناقشة حذرة مع الأسر، حتى يتمكن هؤلاء الذين تشتد رغبتهم فى محاولة مساعدة طفلهم أن يقوموا بذلك بأسلوب واقعى، وقد لا يشعر هؤلاء الذين ترهقهم هذه المهام بالذئب إذا لم يقوموا بها .

# إدراك الوالدين للمتخصصين :

وبينما هم يحصلون على المعلومات ويكونون أفكارا عن الإعاقة، ينمو لدى الوالدين أيضا إدراك المختصين الذين يهتمون بطفلهما. فقد لا يكون الموالدان، مثلا، قد سمعوا أبدا من قبل عن مهنة أخصائي أو أخصائية التغذية. فعلى الوالدين أن يكتشفوا ماذا تقدم كل مهنة في هذه التخصصات المختلفة وما عليهم أن يتوقعوه إذا كان لهم أن يعملوا سويا لتحقيق نتائج ايجابية . ويتضمن هذا معرفة هؤلاء المتخصصون والثقة بهم، ومن الناحية المثالية، إذا أدركت الأسر المتخصصين باعتبارهم مفيدين ومتفهمين وجديرين بالثقة والاحترام ومساندين لهم، عنذنذ يتزايد الاحتمال لأن تقوى قدرة الوالدين على مجابهة الإعاقة أو المرض وعلى مطالب العلاج، أو على الأقل قد لا تُعاق هذه القدرة.

وللأسف ، تشير الدراسات إلى أن اهتمام المختصين بالعلاقة بينهم وبين الأسر لا تلقى العناية الكافية. وتشير هذه الدراسات أيضا إلى أن تواصل المختصين مع الآباء والأمهات هو مصدر الشكوى، وقد كشفت

الدراسات التى قامت على الملاحظة عن الحاجة إلى الارتقاء بهذه الناحية (انظر دافيد وفالوفيلد David & Fallowfield, 1991). وبينما قد يكون التواصل جيدا بين المختصين والأسر، فقد كان هناك دراسات تشير إلى أن نسبة الأمهات لأطفال معاقين اللائي عبرن عن عدم رضائهن في علاقاتهن بالمختصين قد بلغت ٧٠٪ وتقترح المسوح المنشورة أن ما يقرب من ٥٠٪ فقط من الأسر هم الذين عبروا عن رضائهم عن الطريقة التى تم بها إخبارهم عن التشخيص في بداية اكتشاف إعاقات أطفالهم. فإذا كانت تلك هي الصورة في الغرب، فيمكن القارىء أن يتصور ما يمكن أن تكون عليه في بعض الأقطار العربية أو الدول النامية بصفة عامة.

وقد تضمنت شكاوى الأسر أنهم لم يتم إخبارهم فى الحال وفى خصوصية عن تشخيص طفلهم، وهم يشكون أيضا من أن المختص لم يتعاطف معهم فى إخباره لهم بكلمات يفهمونها، ولم يمنحهم وقتا كافيا. وغالبا ما لا يؤخذ فى الاعتبار ما يعانى منه الوالدان من مشاعر معقدة عندما يتلقون صدمة إفضاء المتخصص أو المتخصصة إليهم بتشخيص طفلهم.

وتُطالب الأسر، أيا كان موقعها، بأن يُعاملوا باحترام، «كادميين الكياء، وكراشدين لا كأطفال»، وهم يرغبون في أن يستمع إليهم المختصون، وأن يعترفوا بخبراتهم الشخصية كآباء أو أمهات، وهم يطالبون بمشاركة المعلومات والمشورة حتى يُسهموا في اتخاذ القرارات، وهم يقدرون الأمانة والتشجيع، ويريدون أن يُعامل أطفالهم باحترام، وأن يأخذ المختصون العائلة ككل في الاعتبار وليس فقط

الإعافة .

## إدراك الوالدين اطفلهما:

يرنبط التوافق التشد خيص بتغيرات كبرى في الطبق التي يدرك الوالدان بها طفلهما. وتتمثل أوضح هذه التضيرات في أن الوالدين يعيدان النظر في تكويناتهما العقلية التي تنمو البهما تدريد والمرتبطة بسورة ابنهما المعاق حاليا في مقابل صورته كافل سرس لأن أحلام أي والدين تدور حول مجيء طفل سوى. وسيرتبط بهذا التغير قدر كبير من القلق، حيث أن ما تنضمنه صورة الطفل العاجر لم تكن معزوفة فيما سبق. وأنها ستبرغ بالتدريج وببطء.

وبعنى هذا أن الوالدين لن يتمكنا من التنبق ما سيحدث لطفلهما، وقد لا بكون لديهما إجابات عما إذا كان الطفل سيعيش، والى متى، ربا إذا كان سبنام، أو ما إذا كان سينمو بأسل بي سربي أم سيكون مندر عا فأه فرنتان الوالدية لا نهاية إنه وبانضمن الذه المرزقات اهتمام الرائدين اسعاد الطفل وما تتضمنه الإعاقة من الناحية الاجتماعية فقد بضمار الطفل إلى الغيباب عن الدسرسية ، أو أن يكون منعيزلا عن الني دقيا، أو منه وذا من الناس، وهد حدث أن قيالت طفلة لأبيها أن الأملقال في فصلها يرفضوا أن يمسكوا بيدها لانها مصابة «بإكريما» إلى النامور الفامضة آمد تاسيء إلى الوالدين ذيا أن الني الديامة، وكل هذه النامور الفامضة تعديم بالمالة اليجابيا،

وعادة ما يتناقص القلق مع مرور الوقت عيث بحصل الوالدان على معلمات عن الإعلامة وبكتشفان استجابة الطفل لها، ومع ذلك، تعود

السهما المخاوف بسهولة مع كل أزمة جديدة يمر بها الطفل مع تقدم المرض، وسنعتمد التغيرات في العارق التي يدرك الوالدان بها الطفل على استجابات الطفل وكذلك على ما كان لديهما من تكوينات عقلية عنه ة ، ل : رئيس الإعاقة أو المرض، وقد لا تتغير بعض المكونات وكل الأسر تستجيب بأساليب مختلفة وكثير من الأسر يهتمون بسعادة الطفل فوق أي شيء آخر، وهم يجدون أن شعور الطفل بالألم والعجز أو التقيد في حرية الاختيار أمور من الصعب مواجهتها، أما هؤلاء الذين يدركون طفلهم على أنه مكتمل وتام، يضطرون إلى مواجهة قدر كبير من التغير . ومهما كانت القضية المعينة، فغالبا ما يتجه الاهتمام الأكبر بالمستقبل، والاهتمام الأقل بالحاضر، ويستطيع أن يرى الوالدان طفلهما الآن، ولا يمكنهما إلا أن يخمنًا ما سيكون عليه في المستقبل، وقد كان الاهتمام الوحيد لأم هو منظر ابنتها أو شكل وجهها، وأم أخرى كأن يؤرقها ما إذا كان ابنها سيستطيع الوصول إلى الجامعة، وأم ثالثة كان يشغلها ما إذا كان مرض السكر سيعوق ابنتها عن الزواج وانجاب أطفال. وعموما، فإن عملية التوافق هي اكتشاف مدى التغيير الذي أحدثته الإعاقة لصورة الطفل السوى الذي دارت حولها أحلام الوالدين.

ومن المهم أيضا أن نذكر هنا أن مهمة التوافق الإعاقة تلقى على عاتق الأطفال أنفسهم، فعليهم إعادة بناء منظومة إدراكاتهم الإعاقة والمختصين ولأنفسهم وللآخرين في حياتهم، فالأطفال يتغيرون، كل بطريقته الضاصة، وأكبر مهمة الوالدين هي أن يفهما هذه التغيرات ويساعدان في حدوثها ولا يعرقلانها، وهذا يعني أن الآباء والأمهات ليس عليهم فقط أن يتغلبوا على صعوبات، بل عليهم أيضا أن يكونوا قد

انتهوا من عمل هذا بالقدر الذي يتمكنوا معه أن يعدوا أطفالهم لما سيئتى. والمهارات المطلوبة لتحقيق ذلك هي أساسا نفسها مثل المهارات التي يستخدمها المختصون التواصل مع الوالدين. لذلك، فمن المناسب أن يشارك المختصون الوالدين في تلك المهارات بأسلوب واضح ومفهوم.

وعادة ما يفشل الوالدان في التعييز بين ما لديهما من تكوينات عقلية عن الإعاقة أو المرض وتلك المرتبطة بالطفل، كما رأينا فيما كتبه الأب في تصوير شخصية ابنته مريضة السكر التي ذكرناها سابقا، وأب آخر وصف نفسه باعتباره «غير قادر على رؤية ابنته»، وكل ما رأه هو حالتها المرضية: « أنا لا أنظر إليها أبدا، أو أكون سعيدا وأحبها عندما تكون سليمة، وأصبح حزينا عندما تمرض»، هذه العمليات التي تحدث لدى الوائدين في تكويناتهما العقلية عن المرض وعن الطفل لها نتائجها في سلوك الوائدين وبالتإلى تؤثر على الطفل. وفي مثل هذه الحالة، قد يكون إنكار الوائدين للإعاقة أو المرض، أو إنكار جوانب مختارة من المرض والإعاقة، هو أسلوب الوائدين الوحيد لمواجهة الموقف، ولرؤية طفلهما كطفل، ويمكنهما بذلك أن يوفرا بيئة عادية له أو لها.

وهناك مشكلة أخرى قد تظهر إذا ما خلط الوالدان بين أفكارهما عن الإعاقة وأفكارهما عن الطفل وهي الحماية الزائدة أو تقييد مدى الخبرات التي يتعرض لها الطفل دون ما ضرورة لذلك، ولا شك أنه أحيانا ما يجب أن يتوازن مع احتياج الطفل إلى فرص للتعلم، وهناك صعوبة خاصة عندما يفشل الوالدان في تنظيم سلوك الطفل المعاق أو المريض بأسلوب ثابت ومناسب. وقد ينتج ذلك بتأثير عدد من التكوينات

العقلية، مثل إدراك الطفل باعتباره معرضا لخطر دائم، والاعتقاد بأن الطفل لديه ما يكفيه من المصاعب، أو الشعور بأن العقاب سيزيد من ما أتى به المرض للطفل من مظالم.

### إدراك الوالدين لنفسيهما:

ان الطرق التي ندرك بها أنفسنا تمثل محددات مركزية لكل ما نأتي به من سلوك. والتكوينات العقلية الذاتية الوالدين تمثل جزءا حيويا في عملية التوافق للإعاقة، ومن المحتمل أن تتغير هذه التكوينات في المسار الذي تتخذه الإعاقة أو المرض، ويحدث ذلك بطرق غالبا ما تسبب مشاكل . وغالبا ما يرتبط الضغط النفسى الذي ينتاب الوالدين بهذه التكوينات الذاتية، مثلا، في شعورهما أنهما هما اللذان كانا سببا المرض أو الإعاقة، أو أنهما كانا بإمكانهما أن يمنعا حديثه، أو في الشعور بأن عليهما أن يزيلا هذا العجيز عن طفلهما لكنهما لا يستطيعان. فلا شك في أن سلوكهما تجاه أطفالهما عادة ما يتحدد بطريقة إدراكهما لنفسيهما وبالدور الذي يلعبانه، كما يتحد أيضا بتكويناتهما العقلية عن احتياجات الطفل وسلوكه. ويعرف بعض الآباء والأمهات أنفسهم والدور الذي يقومون به بالإشارة إلى أطفالهم فقط بينما قد يكون أدعى إلى التوافق أن يظلوا منفصلين عنهم إلى حد ما. فقد تدرك أمَّا طفلها على أنه مشاغب، إلا أنها قد لا تستطيع أن تتصرف بأسلوب مناسب لأنها ترى أن التأديب يزيد عناد الطفل في سياق مرضه أو إعاقته. وقد تدرك التأديب على أنه أنانية، إذا كانت ترى أن الدور الوالدي يجب أن يكون من شأته ألا يفرض المطالب ويستجيب فقط لاحتباجات الطفل،

ويمكن أن يغير التشخيص ما لدى الوالدين من معتقدات أساسية عن طفلهما، لذلك فله نتائج هامة على أسلوب إدراك الوالدين لنفسيهما، فقد يُشكان في كفاءاتهما في الماضي، وفي الحاضر، وفي المستقبل، وقد يستكشفا دورهما في إحداث المرض، وقد يستشكلا فيما إذا كانا بإمكانهما أن يواجها ما سببه الموقف من ضغط نفسي، وقد يشعران بالعجز واليأس من إزالة المشاكل بعيدا عن طفلهما، وقد ينتاب بعض الأمهات شكوك أساسية عن أنفسهن كنساء، وأمهات وزوجات، سواء قبل أو كنتيجة للإعاقة أو المرض، وقد يؤدي هذا إلى تدنى قدرتهن على مواجهة الموقف. وقد تلجأ بعض الأمهات العاملات إلى ترك أعمالهن خارج المنزل، وقد يكون لهذا نتائج سلبية، باعتبار أن العمل غالبا ما يوفر للمرأة شيئا من تقدير الذات ويساعدها على إثبات استقلالها، وإبداعها، وإنتاجيتها.

### إدراك كل من الوالدين للشريك الآخر:

إن وجود طفل معاق في الأسرة له آثار بعيدة المدى على علاقة الوالدين أحدهما بالآخر (عندما يكون هناك زوج وزوجة في العائلة)، والطريقة المتى يواجه بها الوالدان المشكلة سوف تتأثر، على الأقل جزئيا، بطبيعة علاقتهما قبل الإعاقة أو المرض، ومهما كان الموقف، فإن احتمال ازدياد الضغط النفسي على العلاقة يرتفع جدا، ويجب أن يحدث التغيير . فقد ينشغل الزوجان بالتفيكر ويصبح من الصعب أن يوفر أي منهما وقتا للآخر. ونتيجة لهذا ، لا يستطيع إلا أن يُرضى كل شريك أقل القليل من احتياجات الآخر (سواء العاطفية أو العملية أو الجنماعية). وقد أشار سابث وليفنثال -Sabeth & Le

venthal (١٩٨٤) إلى أن التنافر وعدم الانسجام يتزايد فى وجود طفل معاق، ورغم أن من المتوقع أن هذا قد يؤدى إلى الطلاق، إلا أن نسبة الطلاق بين هذه الأسر لا تزيد ،

ووجود الأم فقط أو الأب فقط مع الطفل المعاق يمكن أن يكون مصدرا رئيسيا للضغط النفسى، حيث لا يتوفر له أو لها المساندة التى يقدمها الشريك سواء كانت نفسية أو اقتصادية أو عملية . وهذا لا يعنى بالضرورة وجود مشاكل، فقد يرتفع مستوى العائلة على التوافق عما لوكان هناك صراع بين الشريكين.

# إدراك الهالديين لأطفالهما الأخرين:

مثلما فى المجالات الأخرين، قد تتغير التكوينات العقلية للوالدين والمرتبطة بأطفالهما الآخرين وبعلاقاتهما بهم ، وعادة ما يؤرق الوالدين مدى ما قد يلقاء الأطفال الآخرين من إهمال، فسيتطلب الطفل المعاق الانتباء الأكبر، لدرجة لا يستطيع معها أن يوفى الوالدان بحاجات إخوته وأخواته، وقد يكون الوالدان على وعى بإدراكهما لمشاكل أبنائهما الاصحاء على أنها تافهة ولا تستحق أن تضايقهما.

وقد تتغلب معظم الأسر على مثل هذه المشاكل بأن تقسم العمل، فمثلا، قد يأخذ الأب مهمة الاهتمام بالأطفال الآخرين. ومع ذلك بينما قد يساعد هذا الأطفال الآخرين في الأسرة، إلا أنهم لا يستطيعون أن ينسوا ما هم فيه من حرمان من الاستمتاع بالخروج سويا أو فقدان جو المرح والبهجة في الأسرة.

# إدراك الوالدين للناس الآخرين:

إن الطريقة التي يدرك بها الوالدان الناس من حولهما، مثل الأسرة

الكبيرة والأصدقاء والجيران، كل هذا سيتغير بالتاكيد بعد معرفة الوالدين للتشخيص . فقد يبالغان في شعورهما بما كانا يعانيان منه من صعوبات قبل ذلك. وأول صعوبة يواجهانها ترتبط بنقل خبر التشخيص إلى الآخرين، فقد حدث مثلا، أن رأت أم أنه من المستحيل حتى إخبار والديها بتشخيص ابنها الذي ثبت إصابته بمرض وراثي نادر، لأنهما كانا متقدمين في السن وقد مروا بمصاعب قاسية في حياتهما . وأسرة أخرى أخفت خبر تشخيص طفلهما عن جده وجدته والدي الزوج لأن الزوجة كانت تعتقد أن أسرة زوجها كانوا ينظرون إليها علي أنها أقل في المكانة الاجتماعية من ابنهما، وكانوا يعارضون زواجه منها، وعندما اكتشفوا أمر التشخيص في النهاية، أثار ذلك غضبهم، وأسرة مسلمة أخفت خبر تشخيص طفلهما المصاب بمتلازمة داون -Down Syn

وقد تصبح بعض العائلات في عزلة نتيجة لإعاقة طفلهم. وقد يكون السبب في هذا ما يعانيه أفراد هذه الأسر من صعوبات نفسية (مثل تدنى التقدير للذات أو القلق الحاد أو الاكتئاب)، أو من مشاكل مالية، أو لما يواجهونه من صعوبة وجود من يثقون به للعناية بطفلهم أثناء ممارسة الأنشطة الاجتماعية المختلفة، وقد تنسحب بعض العائلات من الحياة الاجتماعية ويقطعون علاقاتهم بالآخرين بسبب ما يشعرون به من خذلان الآخرين لهم، اللذين لا يقدرون ما تلاقيه أسرة الطفل المعاق من صعوبات، أو قد يتجنبهم الناس الآخرين حيث لا يعرفون ماذا يقولون لهم أو كيف يساعدوهم، وتستجيب الأسر بطرق مختلفة لهذه المشاكل،

فقد يشعرون بالغضب عندما ينظر الناس باستغراب إلى طفلهم، وقد يصرجهم سلوك طفلهم الشاذ أمام الناس، أو قد يشعرون بالإحباط لاحتناجهم المستمر أن يشرحوا المشكلة لكل من يرى الطفل لأول مرة.

وقد أشارت الدراسات المرتبطة بهذه النقطة أن المساندة الاجتماعية من جانب الآخرين المحيطين بأسر الأطفال المعاقين تساعد هذه الأسر على التوافق الجيد، وهذه المساندة مهمة من جوانب متعددة، فهى توفر لهذه الأسر مساعدة عملية كما أن لها أثر ايجابي على تقدير الذات بين أفراد هذه الأسر، وقد تصبح أسرا أخرى لأطفال معاقين مصدرا جديدا للمساندة، على شرط أن ترغب هذه الأسر في أن يلتقون على فترات في شكل منظم لمناقشة مشاكلهم وليفضى بعضهم إلى البعض الآخر بما .

#### الحياة اليومية:

ويظل هناك احتمال أن تتغير نظرة أسر الأطفال المعاقين إلى كل الجوانب الأخرى من حياتهم، ولو حتى من ناحية أهميتها النسبية لهم، فقد يستلزم الأمر أن تغير الأسرة الروتين اليومى فى المنزل حتى يمكنهم أن يحافظوا على مواعيد الأطباء والمتخصصين الآخرين الذين يهتمون بطفلهم ويتابعون حالته، وقد يضطر الطفل إلى الغياب عن المدرسة، وقد يضطر الأب أو الأم، إن كانت تعمل ، إلى الغياب عن العمل. ويصبح من الصعب حتى الذهاب إلى السوق لشراء ما تحتاجه الأسرة من ضروريات، ويصبح لزاما على الوالدين أن يعيدا النظر فى أولويات ما يحتاجانه فنظافة المنزل والعناية بالحديقة قد تعتبرها الأسرة . أقل فى الأهمية من العناية بطفلهم المعاق والسهر على احتياجاته. وقد

تضطر الأسر أيضا أن يعيدوا النظر فى المكان الذى يعيشون فيه أو أن يُدخلوا بعض التعديلات عليه إذا دعت إعاقة الطفل إلى استخدام كرسى متحرك أو قد يضطروا إلى الانتقال إلى منزل آخر

وقد يضطر كلا الوالدين أو أحدهما إلى أن يقلل من ساعات عمله أو إلى ترك العمل كلية ، وقد يؤدى ذلك إلى تنازله عن مستقبله المهنى لكى يعتنى بالطفل. ولهذا أيضا آثاره النفسية، لأن الناس عادة ما يستمدون رضاءا خاصا من عملهم نتيجة لشعورهم بالمكانة وممارستهم شيء يحبونه وشعورهم بتقدير الذات وسعادتهم في صحبة الزملاء.

ولا يكون هناك أيضا وقتا كافيا للأنشطة الأخرى، سواء للعائلة ككل أو لأعضائها منفردين - ولكل هذا آثاره على جميع جوانب الحياة بما في ذلك العلاقات ، والأهداف والقيم وإدراك الذات.

#### معنى الحياة :

وهذه النقطة تأتى بنا إلى الجانب النهائى فى البناء الإدراكى الوالدين والذى يرتبط بفلسفتهما العامة والغرض من الحياة، ولكل منا تكويناته العقلية عن معنى الحياة، والسبب فى وجودنا وما نحن سائرين إليه بعد الموت، وهذه تكوينات عقلية هامة ولها أثرها على الطريقة التى نفكر بها فى أنفسنا وفى علاقاتنا بالآخرين.

وسينظر والدى الطفل المعاق نظرة فاحصة إلى هذه التكوينات العقلية ويتأملانها بعمق، فالسؤال «هل كان لزاما أن يكون ابنى أو ابنتى هو المعاق»، سيراود أى أم أو أب لطفل معاق، وسيعيد الوالدان النظر فى تكويناتهما العقلية الخاصة بإيمانهما بالله والعدل فى الحياة وسبب الوجود . وقد يفقد البعض ايمانه، بينما قد يتمسك آخرون بإيمانهم بالله

وهم مستمرون في محاولة فهم مأساة طفلهم.

ويمكن أن يوفر الإيمان بالله وبالحياة الآخرة معنى ومساندة وراحة نفسية. إلا أن هناك بعض الأسر قد تسبب لهم تلك المعتقدات بعض المشاكل. فقد تُضلُّل بعض الأسر ويتوقعوا أن معجزات ستحدث عن طريق المشايخ والمشعودين، وقد قضى أب وقتا طويلا يصلى ويطلب من الله أن يعيد لطفله صورته التي يتمناها له الأب وأن يشفيه من الشلل المخى، ولسوء حظه، فقد انتهى حواره هذا بمشاكل بينه وبين زوجته.

# طرق عملية في مساعدة الأسر على التوافق

سبق أن تحدثنا عن نموذج المشاركة باعتباره النموذج الأمثل في سياق العملية الإرشادية. فإذا كان للمرشد أن يتعامل مع الوالدين باعتبارهما شريكين في العملية الإرشادية، فإن الطريقة العامة لمساعدتهما على أن يستكشفا مشاكلهما ويغيرا نظرتهما إليها تبدأ بإتاحة الفرصة لهما أن يشاركا في هذا النموذج الذي يتبناه مقدم المساعدة وهو نموذج المشاركة. ولا ينطوى هذا فقط على إتاحة الفرصة العميل لكي يشارك مشاركة سطحية، بل أن تمتد هذه المشاركة إلى أهداف العملية الإرشادية وأطوارها والمهارات المستخدمة في عملية المساعدة، ولا يتردد كثير من المرشدين في وصف الأسلوب الذي يعملون وفقا له . فإذا اقتنع المرشد بنظرية التكوينات العقلية -Con يعملون وفقا له . فإذا اقتنع المرشد بنظرية التكوينات العقلية -(١٩٩١ ، G. Kelley ) ، ١٩٩١ ،

\* كل فرد له فكرته الخاصة به عن العالم من حوله ،

- \* هناك دائما طرقا أخرى للنظر إلى الأحداث، وكل منها يمثل فرضا مشتقا من نظرية شخصية، أي صاغها الفرد بنفسه ولنفسه .
  - \* إلا أن هذه الفروض ليست جامدة أو غير قابلة للتغيير.
- \* بل يمكننا أن نختبر هذه الفروض مستخدمين أحسن ما لدينا من طرق.
- \* علينا أن نقيم نتائج اختبارنا لهذه الفروض وقد نستبدل بها فروضا أخرى،

ومشاركة هذا النموذج مع الوالدين يرسى الأسس التى تيسر التغيير، أى تغيير نظرة الوالدين إلى مشاكلهما . ويتضمن هذا مساعدة الوالدين على أن يُدركا أن وجهات نظرهما ليست مطلقة، بل هى بمثابة قوالب فكرية اخترعها الفرد لنفسه ليقيس عليها ما يمر به من أحداث، وبتعبير أدق، ليقيس عليه الملاحقة بهذه الأحداث. وهذه القوالب الفكرية قد تتفاوت من حيث الدقة والفائدة، وقد توجد لها بدائل أخرى أنسب للموقف وأكثر فائدة. وقد يكون في عرض بعض الأمثلة ما يساعد الوالدين على استيعاب هذه الأفكار. فمثلا، أدرك والدى طفل ذى إصابة وأنه يتكرر دائما وبلا معنى . إلا أنهما لاحظا أيضا أن هذا السلوك لا يحدث إلا عندما يبدو ابنهما سعيدا وهو ينظر إليهما، فتغيرت نظرتهما إلى هذا السلوك وأصبحا يرياه بمثابة أول أسلوب لتواصل أو حديث أبيهما معهما، وقد كان هذا اكتشاف رائع بالنسبة لهما،

وأب آخر كان ينظر إلى ابنه المراهق المصاب بمرض السكر على أنه عزوف عن الكلام مع الآخرين ومنطوى وغير مطيع، ورأى أصدقاء

الأسرة الذين يعيشون بنفس الشارع، هذا الشاب على أنه مؤدب ومحب لمساعدة الآخرين وفى منتهى الكفاءة ورفيق يرغب الآخرين فى صحبته. ورأه مدِّرستُه باعتباره ماهرا، لكنه كسول ومشاغب. ورآه الأولاد الآخرون باعتباره صاحب نكته ومبدع، وكانت فكرة بعض البنات عنه أنه وجيه ومحبوب، وكان إدراكه هو لنفسه أنه خجول ويشعر بالقلق فى صحبة الأخرين ولا يتميز بالكفاءة على الإطلاق وأن مرضه جعل حالته أكثر سوءا،

ونخرج من هذا العرض بعدة نقاط، منها أن الناس لا يتصرفون فقط بأساليب مختلفة في مواقف مختلفة، بل أنهم قد تختلف نظرتهم تماما إلى نفس السلوك، اعتمادا على النموذج أو الإطار المرجعي الذي يستخدمه كل منهم في إدراكه لهذا السلوك. فأفكار الفرد أو تكويناته العقلية ليست انعكاسا مباشرا للواقع، بل هي فروض قد نتفاوت درجات صدقها في التنبؤ بالأحداث المستقبلة، وعلى ذلك فالنماذج والأطر المرجعية التي نستخدمها في الحكم على ما نراه تتفاوت أيضا من حيث قيمتها في مساعدتنا على التكيف،

فإذا ما فهم الوائدان النظرية العامة، من الممكن مساعدتهما فى استخدامها. ومن الممكن المشاركة فى خطوات العملية وفهمها، وهذا يتضمن (١) التحديد الواضح للتكوينات العقلية أو الفروض التى يستخدمانها. (٢) وضع قائمة بكل البدائل الممكنة. (٣) اختبار هذه البدائل. (٤) تقييم النتائج. وفيما يلى بعض الأمثلة الواقعية التى يمكن أن تقدم تصورا واضحا لهذه العملية ،

أتت أم لطفل مصاب بأزمة ذات نوبات شديدة إلى المرشدة لكى

تساعدها في النظر إلى خليط معقد من الصعوبات الأسرية والاجتماعة. أما سلوك ابنها الصبعب فقد كان مجرد قضية واحدة ضمن هذه القضايا التي أهمتها. فبدأت المرشدة والأم في استكشاف ما لدى الأم من أفكار أو تكوينات عقلية عامة حول ابنها وذلك بواسطة استكمالها للتصوير الوصفى الطفل. وقد تم هذا التصوير الوصفى بأن قامت الأم بإعطاء وصفا تقصيليا لابنها بالتسجيل على مسجل صوتى (وكان من الممكن أيضا أن يتم هذا بالكتابة)، ثم أعادت المرشدة ما قالته الأم على شريط التسجيل وكتبت قائمة بالخصائص الأساسية التي استخدمتها الأم في وصفها، فتبين أن أفكارها الرئيسية عكست رؤيتها لابنها على أنه غير مطيع وغاضب وعدواني وغير سعيد ومن الصعب التحكم فيه. ثم بعد ذلك بدأت المرشدة بمصاحبة الأم في بحث مشاكل سلوكية محددة وذلك بعمل قائمة تشمل كل موقف صعب حددته الأم مستخدمة النموذج المسمى أ ب جه (هربرت Herbert)، وتشير (أ) إلى ما سبق كل مشكلة سلوكية من أحداث، بما في ذلك الأماكن والوقت، والأفراد الذين شاركوا في الموقف وما استثار السلوك وأدى الئ ظهوره، وتشير (ب) إلى الوصف التفصيلي للسلوك نفسه، بما في ذلك مرات تكرار، وتشير (ج) إلى النتائج ، مثلا، كيف استجابت الأم السلوك. وقد بحثا أيضا بصفة عامة ما ظنته الأم سببا لهذه المشاكل.

ورغم أنها (أى الأم) ظلت تقول أنها لم تفهم لماذا تصرف ابنها بالطريقة التي تصرف بها، فقد خرجت من المناقشة بكل التفسيرات الممكنة، دون علم منها أيِّ من هذه التفسيرات هو الصواب، لذلك فقد قضت المرشدة مع الأم بعض الوقت في صياغة وكتابة قائمة بالفروض

أو الأسباب الممكنة التي يمكن أن تفسر سلوك ابنها.

- \* إنه مجرد إنسان فظيع بالفطرة،
  - \* لأنه مصاب بأزمة.
- \* بسبب خوفه أن يفقد القدرة على التنفس وقد يموت .
- \* بسبب طريقة أكله (مثلا، كميات كبيرة من صلصلة الطماطم).
  - \* لاهتمامنا به أكثر من اللازم.
  - \* يحصل على أي شيء يريده وليس عليه أي مطالب.
    - \* والده لا يتشدد معه،
    - \* لأنه يقاوم حالته المرضية.
    - \* بسبب قلقى عليه وعلى مرضه.

وهذه العبارات القصيرة تشير إلى ما تعنيه التفسيرات التى أعطتها الأم، وهي ما وصفته بإسهاب في جلستها مع المرشدة. ومن الشيق أن نذكر أن الأم شعرت بالارتياح بعد أن صاغت هذه القائمة، ووصفت شعورها بالإنجاز. ورغم أنها قد فكرت في كل هذه التفسيرات في أوقات متفرقة في الماضي، إلا أن هذا قد حدث وهي في حالة من الفزع، وام نتاح لها أبدا فيما سبق فرصة استكشاف هذه التفسيرات بهدوء وبأساوب منظم.

والحالة الثانية، هو أب لطفلة مصابة بفشل كلوى جاء ليناقش تجنب ابنته له وبرودها تجاهه، ورغم أهذ هذا في الاعتبار، فقد تركزت مناقشته في أكبر جزء منها على نظرته المتدنية إلى نفسه وعن شقائه الشخصى، وبدت هذه النواحي باعتبارها المشاكل الرئيسية أو على الأقل اتخذها هن كتفسير جزئي لابتعاده عن الناس، ومرة أخرى ففد.

استكشف مقدم المساعدة بإسهاب كل نواحى منظومة تكويناته العقلية واشتمل ذلك على تخطيط ذاتى اشخصيته . وعندما تناولنا التفسيرات حول اكتئابه والتقدير المتدنى لذاته، تمكنا من إنشاء هذه القائمة:

- \* لا أستطيع أن أعالج مرضها.
  - \* أنا وإدت قلقا .
- \* أنا أركز على السلبيات، ولا أعترف أبدا بانجازاتي الجيدة.
  - \* زوجتي تحتقرني لأني لا أثق في تصرفاتها.
- \* يبدو أن كل الآخرين أكفاء ويثقون بأنفسهم، وهذا يجعلنى أظن أننى شاذ.
  - \* أنا لا أفهم الأطفال وأستثير غضبهم دون قصد ،
    - \* أنا لا أستطيع أن أجد حلا لمشاكلنا العائلية.
      - \* أخشى أن تموت ابنتى،
  - \* لا يمدحني أحد، وكل ما يفعلونه هو أنهم ينتقدوني.
  - \* يضايقنى الشعور بأننى غير مفيد، ولهذا فإننى لا أثق بالآخرين.

#### اختبار الفروض:

والخطوة التالية بعد وضع قائمة التفسيرات الممكنة هي أن نختبر هذه التفسيرات له قيمة تفسيرية مفيدة، وذلك من حيث إخبارنا بما يمكن عمله لمعالجة المشاكل التي سبق أن حددناها ويمكن لمقدم المساعدة مشاركة الوالدين في مهمة اختبار هذه الفروض، محاولين إيجاد طرقا لاختبارها حتى يمكنهم قبولها أو رفضها أو تعديلها للوصول إلى تفسير يمكن استخدامه.

وهناك طرقا لا حدود لها لاختبار الفروض، وهي متسعة في تعددها

بقدر اتساع خيال مقدم المساعدة وخيال الوالدين. وكما هو الحال في العلم، فإن تصميم التجربة عملية ابتكارية، وليس هناك طرقا محددة لذلك. ومع ذلك فمن الممكن إجمال الاتجاهات الممكنة التي يمكن أن تسبر هذه العملية وفقا لها.

### المناقشة مع مقدم المساعدة :

إن أبسط طريقة لاختبار الفروض هي عن طريق مناقشة مستفيضة بين الأب أو الأم ومقدم أو مقدمة المساعدة، فقد يتناولوا كل فرض على حدة ثم يبحثوا الأدلة التي قد تؤيده أو تنفيه، ويقود الوالدان النقاش كلما أمكن، ويدلى مقدم المساعدة برأيه إذا دعت الضرورة،

ولنأخذ أحد الأمثلة التي ذكرناها سابقا، فالعبارة التي تقول أن «سلوك الطفل الصعب كان نتيجة مباشرة لحالة الأزمة التي يعاني منها» هي بمثابة فرض، لأننا غير متأكدين بعد من صحتها أو عدم صحتها، وقد عكفت المرشدة والأم على بحث هذا الفرض، وقالت هذه الأم أن سيدات أخريات ممن تحدثت معهن قلن أن سلوك أطفالهن المصابون بالأزمة كان صعبا، لكن كان يبدو أن الأمهات اللائي عرفتهن معرفة جيدة كانوا أعضاء في جماعة لأمهات تميز سلوك أطفالهن بالصعوبة. فسألتها المرشدة عما إذا كانت قد تحدثت إلى أمهات ممن يترددن على وقد لاحظت هي نفسها أن ابنها كان عادة ما يبدو أنه الطفل الصعب الوحيد. ثم تذكرت أن اثنين من أبناء عمها كانوا مصابين بأزمة في طفواتهما، وهذا أدى بها إلى رفض الفرض لأن أولاد عمها كانوا محبوبين من الجميع وهي نفسها كانت تحبهم جدا . وتمكنت المرشدة محبوبين من الجميع وهي نفسها كانت تحبهم جدا . وتمكنت المرشدة

من أن تزيل ما قد يكون قد ترسب لدى الأم من بقايا شك، لأنها قد لا تكون قد أدركت وهي طفلة مدى صعوبة أولاد عمها، فقالت المرشدة أنها قدد رأت العديد من الأطفال المصابين بأزمة ولم ترى أن شخصياتهم تسبم بالصعوبة،

وبالمثل فقد استبعدنا الفرض القائل أن طفلها «إنسان فظيع بالفطرة»، لأنه قد أظهر مشاعر طيبة نحو الآخرين في مناسبات متعددة، وبخاصة، أنه كان يبدو أنه اهتم اهتماما عميقا بأخته الصغيرة، وكان يحميها ويتقرب إليها، وعلى أية حال، فقد كشفت المناقشة عن أن المشكلة قد تكون أكثر ارتباطا بمشاعر الأم الذاتية (الفرض الأخير في القائمة)، بمعنى أنها توقعته دائما أن يكون صعبا وفكرت في كل شيء كان يفعله من ناحية سلبية، وقد استكشفت الفروض الأخرى بنفس الأسلوب، وبالمناقشة ثم بطرق أخرى،

# المناقشة مع الأخرين:

والطريقة الأخرى لاختبار الفروض التي سبق صبياغتها هي أن يناقش الأب أو الأم هذه الفوض مع متخصصين آخرين، أو الأعضاء الآخرين في الأسرة أو الأصدقاء. فقد يتفق مقدم أو مقدمة المساعدة مع الوالدين على أنهم جميعا ليسوا على قدر كاف من المعرفة لاختبار كل الفروض، وعلى ذلك يحاولوا التفكير في شخص آخر قد يستطيع اختبارها. وقد بادرت الأم التي كنا نناقش حالتها توا بسؤال أخصائية التغدية عما إذا كان هناك دليل على تأثير الغذاء على السلوك. وقد اختار الأب الذي سبق ذكره، والذي كان يعتبر أن كل الناس لديهم ثقة بأنفسهم ماعدا هو، اختار عددا من الأصدقاء لسؤالهم عما أحسوا به

نى مواقف معينة، وقد كان غاية فى الدهشة عندما وجد أنهم فى أحيان كثيرة اضطروا أن يخفوا إحراجهم وقلقهم اشعورهم بأنهم أقل كفاءة من الأخرين.

وحديث الأم أو الأب إلى أناس آخرين في مثل موقفهم واستكشافهم المشاعدهم يجعلهم في مركد أفضل، خاصة في تعاملهم مع المتخصصين. فلا يكون الأب أو الأم مجرد طلاب للتفسيرات، بل يكون قد قام بالفعل بقدر كبير من التفكير الذي تستلزمه مشكلته أو مشكلتها، ويكون قد كون فروضا واضحة عن هذه المشكلة، وعلى قدر من التحكم في سعيه للحصول على أنسب الأساليب للتوافق للمشكلة، وهذا في حد ذاته يسهم في شعوره بالتقدير اذاته.

وإعداد قائمة بالفروض يساعد في أن يتمركز حولها الحديث مع الأهل والأصدقاء . فقد يجلس الزوج والزوجة معا لاستكشاف هذه الفروض والتفكير فيها، وهذا يجسم هذه الفروض ويجلها أكثر وضوحا لهما ويُيسر فيما بعد مناقشتها مع المرشد أو المرشدة وبالإضافة إلى أن هذا قد يُثبت أو ينفى فروضا سبق صياغتها بالفعل، فإنه يمكن أيضا أن يؤدى إلى صياغة فروض بديلة ونعود مرة أخرى إلى أم الطفل المصاب بالأزمة والتي جاء ذكرها سابقا، عندما ناقشت هذه الأم قائمة الفروض التي وضعتها مع زوجها اكتشفت أنها أصبحت قلقة جدا منذ أن عرفت التشخيص الذي أحزنها، وأن حالتها هذه أثرت على زوجها وجعلته لا يشعر بالاطمئنان . وقد أسهم هذا الاستكشاف في تأييد وجعاته أن حالة الأم المزاجية هي التي أدت إلى السلوك الصعب الذي كانت تراه في ابنها . كما أنهما استمدا تأييدا الفرض الذي صاغاه

سابقا وهو أن الأب، على خلاف الأم، كان لينا فى تربيته لابنه. وقد شرح الأب هذا باحتياجه إلى أن يعوض ابنه عن قسوة زوجته، إلا أنهما قررا أن تأثير سلوكهما معا هو عدم الثبات على أسلوب واحد، ولم يكن هذا فى مصلحة الطفل.

وقد قادت مناقشات هذه الأم مع زوجها ومع مقدمة المساعدة إلى ابتكار شيء جديد لهذه الأسرة – فقد أشركت أولادها جميعا في مناقشة مضاوفها وهمومها، واشترك الجميع في النظر إلى قائمة الفروض، فقال لها ابنها المصاب بالأزمة أنه ظن أنها لم تكن تحبه منذ أن بدأت إصابته بالمرض، ورغم أن ما قاله قد أساء إليها، إلا أنه أيد الفرض الخاص بالدور الذي لعبته الأم في سلوك ابنها الصعب، وهكذا كان لاشتراك الأطفال وما مهدت له الأم وأحدثته من انفتاح في التواصل بين أفراد الأسرة أثره في الوصول إلى حل مُرض للمشكلة.

### الملاحظة:

والأسلوب الثالث لاختبار الفروض هو الملاحظة المباشرة ، وهو أيضا يوحى بالمزيد من الفروض. ورغم أننا دائما ما نلاحظ ما يدور حوانا، إلا أن من النادر ما تتاح لنا فرصة التأمل في هذه الأحداث لتفكير فيها بعمق، أو حتى القيام بملاحظات منظمة. لذلك قد يكون من فيد للأب والأم أن يلاحظا طفلهما، لا بالأسلوب العشوائي، وأكن لوب منظم، وفيما يلى مثالا يصور هذا الموقف حيث يتركز الاهتمام ي اختبار التكوينات الخاصة بمعنى السلوك وليس فقط بأسبابه،

أب ، أصبح مقتص والمنطقة أن ابنه كان يعانى من ألم مستمر بسبب إصابته بالتهاب المُقاصل قرر أن يلاحظ ابنه من بُعد فالحظه في

مناسبات عديدة من نافذة حجرة النوم أثناء لعبه مع أصدقائه بالحديقة. وتحدث هذا الأب أيضا عن سلوك ابنه مع مُدرسته وتمكن أن يلاحظه عن بُعد في فناء المدرسة. فرأى في ابنه صبيا سعيدا، يتحرك في شيء من الصعوبة، إلا أنه كان منهمكا فيما كان يقوم به ومستمتعا به وبدى مختلفا شيء ما عن أصدقائه . هذه الملاحظات بالإضافة إلى مناقشاته مع زوجته ومدرسة ابنه مكنته من أن يرى أن ألام ابنه كانت تظهر بوضوح في حضوره هو ، أي الأب، وقد أدى به ذلك إلى قبول الفرض القائل بأن ابنه بالغ في ألامه في وجوده وأن هذا مرتبط بالاهتمام الزائد من جانب الأب بمرض ابنه.

لم يكن بهذا الأب حاجة إلى أن ينظر إلى سلوك بعينه . بُل حاول أن يرى ما كان ابنه يفعله في مواقف مختلفة، ولو أنه كان يوجه انتباهه إلى الألم ، ويمكن أيضا القيام بملاحظات محددة على مدى فترات زمنية أطول. فقد يحصى الأب أو الأم عدد المرات التي يكون فيها الطفل عنيدا أو غير مطيع على مدى فترة زمنية معينة ، وقد قامت أم بتسجيل عدد المرات عندما كان يبدو على زوجها الضيق والتزمر، واكتشفت أن حالته هذه كانت تعتريه دائما في عطلة نهاية الأسبوع بينما كان يحاول أن يستريح ويتخلص من الضغط النفسي الذي تفرضه عليه وظيفته المرهقة ، ويُشار إلى هذه الطريقة باسم تسجيل الواقعة Tevent المرهقة ، ويُشار إلى هذه الطريقة باسم تسجيل الواقعة عليه وظيفته أسلوب بديل ويتضمن تقسيم فترة الملاحظة إلى فترات زمنية صغيرة (مثلا، خمس ثوان أو خمس دقائق)، ثم تُغتر عدد مرات هذه الفترات الزمنية التي حدث فيها هذا السلوك، وتسمى هذه الطريقة بالتسجيل

على فترات زمنية Interval recording وهناك أسلوب أخر نحاول به أن نستخدم مقاييس أكثر دقة وذلك كأن نقيس الوقت الذي يستمر فيه الطفل في البكاء، مثلا، وهذه الطريقة تسمى بتسجيل المداومة -dura . tion recording

وهناك العديد من الطرق الأخرى مثل تلك التي ذكرناها ، وهي مفيدة في مساعدة الناس في استكشاف مواقفهم ومشكلاتهم، فقد توفر هذه الطرق معلومات ليست في متناول الوالدين، وهي أساليب منظمة لاختبار التغيرات التي قد تحدث فيما بعد نتيجة لمحاولة التدخل والعلاج (انظر كار حمل ، ١٩٨٠ - مرشد عملي في هذه الطرق)،

#### التجارب :

إن القيام بملاحظات بالأسلوب الذى ذكرناه آنفا هو بمثابة تجربة فى البيئة الطبيعية، أى فيها يلاحظ الآباء والأمهات المتغيرات الحقيقية وتأثيرها وتأثرها بعضها بالبعض الآخر دون تدخل من جانبهم، إلا أن هناك اختيار آخر هو القيام بتجارب مضبوطة لاختبار الفروض المختلفة التى يصيغها العملاء. ونذكر مرة أخرى أن هناك إمكانيات لا حصر لها، ولا يحدها إلا خيال العملاء ومقدم المساعدة، وفيما يلى بعض الأمثلة.

فكرت أم أن سلوك ابنتها الزائد إلى حد ما كان نتيجة ميلها إلى إغراق طعامها فى صلصة الطماطم، فأجرت تجربة بسيطة بأن أزالت صلصة الطماطم من غذاء ابنتها لمدة أسبوع، وسجلت سلوك الطفلة خلال هذا الأسبوع، ولاحظت أن سلوك ابنتها يتحسن، ثم سمحت لها بعد ذلك بأخذ الصلصلة، فلاحظت عودة النشاط الزائد فجأة.

والمثال الثاني خاص بزوج وزوجة كانا يمران بمشاكل مع والدي

الزوجة وكان والدى الزوجة نادرا ما يزوران ابنتهما وزوجها، فإذا حدث أن زاروهما فقد كان يبدو عليهما الانفعال وسرعان ما يختلقان سببا للنزاع، وقد قامت الابنة وزوجها بتسجيل عددا من الفروض، وكان أحد هذه الفروض أن الجد والجدة بدأ يشعران بالفضب حيث أنهما لم يُدعيا للاهتمام بحفيدهما الذى شخصه الطبيب من فترة وجيزة بالصرع. وقد قاما (أى الابنة وزوجها) باختبار هذا الفرض بأن حاولا أن يطلبا من الجد والجدة أن يرعيا حفيدهما وتعمدا اقتراح خدمات لتقديمها للطفل. وقد ثبتت صحة رأيهما عندما لاحظا زيادة في مرات اتصال الجد والجدة، وأن جدالهما معهما انخفض بدرجة ملحوظة.

وطريقة لعب الدور Play على التجريب، ولتصوير كيفية تطبيق هذه الملموسة في مساعدة العملاء على التجريب، ولتصوير كيفية تطبيق هذه الطريقة لنسترجع بالذاكرة هذا الأب المكتأب الذي سبق ذكره وهو أب الابنة المصابة بالفشل الكلوى، فلكي نستكشف أن سلوكه هو نفسه هو الذي أدى بالآخرين أن ينتقدوه، فقد وافق هذا الرجل أن يقوم بتمثيل دور في حياته اليومية ولمدة أسبوع فقط، وقد قام مقدم المساعدة بمناقشة الدور بكل تفاصيله قبل تنفيذه، وأسس مقدم المساعدة اشتقاقه بمناقشة الدور بكل تفاصيله قبل تنفيذه، وأسس مقدم المساعدة الشقاقه سبق للأب أن كتبه، وأسند له مقدم المساعدة تمثيل الجزء الخاص بالشخص الذي كان يستمتع بالاهتمام بمشاعر وأفكار وكلمات الآخرين بما في ذلك زوجته وأفراد أسرته، وقام الأب ومقدم المساعدة «بإخراج» ما يتضمنه هذا الدور من سلوك بما في ذلك الاستماع الناس باهتمام ما يتضمنه هذا الدور من سلوك بما في ذلك الاستماع الناس باهتمام واظهار شغفه ورغبته القوية بتوجيه الأسئلة والتعليق بأسلوب ايجابي.

وبمجرد أن استراح هذا الأب لهذا الدور وتقبله، بدأ يلعبه طوال ساعات يقظته. وفي نهاية الأسبوع ، في المقابلة التالية مع مقدم المساعدة، علق هذا الأب ووصف الاختلاف التدريجي الذي حدث في تفاعله مع أفراد عائلته. فقد لاحظ أنهم أصبحوا أكثر استعدادا للحديث معه، وأكثر ميلا إليه وانخفض نقدهم له بدرجة كبيرة، حتى أن زوجته مدحته في مناسبة من المناسبات لشغفه واهتمامه بها. والأهم من ذلك أن ابنته أتت إليه عدة مرات واحتضنته وضمته إلى صدرها، وقد قدم هو شرحا لسلوك ابنته هذا قائلا لأنه لم يعد يتعقب ما إذا كانت قد أخذت أدويتها وشربت السوائل الموضوفة لمرضها، وتعلم أن يثق بها ويثق في أنها ستنظم نلك بنفسها.

وقد استطاع الأب أن يختبر فروضا عن أسباب عدم سعادته، وتدنى صورة ذاته وصعوبات معينة مع ابنته، واتجهت فروضه فى البداية إلى شرح عدم سعادته بسبب عدم كفاءته بالمقارنة إلى الناس الآخرين شرح عدم سعادته بسبب عدم كفاءته بالمقارنة إلى الناس الآخرين (مثلا، أنا ولدت قلقا، بقدرة ضعيفة على الفهم ومهارات متدنية فى حل المشاكل). وقد استخدم النقد الموجه إليه من أفراد عائلته كدليل على ذلك. وعلى العكس من ذلك، فقد تعلم من تجربته أنه يستطيع أن يتحكم فى سلوكه ويغيره، وأنه لم يكن غير كفء بالقدر الذي كان يظنه، وأن فى استطاعته أن يؤثر فى سلوك الآخرين نحوه، وأنهم قد لا يكونوا قد فكروا فيه على أنه غير كفء. واكتشف أن انشغاله بنفسه وتركيزه على ذاته وعدم قدرته على أن يثق فى الآخرين، كل هذا أدى به إلى أن يتحل فى شئون الآخرين، وينتقدهم، مما أدى بهم إلى أن يبتعدوا عنه. وهذا الأسلوب يرتبط ارتباطا وثيقا بما يسميه كيلى Kelly «العلاج

بالدور المحدد fixed role ther apy»، ويصفه كيلى وصفا تفصيليا (انظر كيلى Kelly، Kelly)، وهو أسلوب مفيد في مساعدة الأسر على أن يجربوا ما صاغوه من فروض عن أنفسهم، وعن سلوكهم وعلاقاتهم بالآخرين. والتركيز على التمثيل جانب هام من جوانب هذا الأسلوب لأنه، بينما قد يشعر الأب أو الأم بأنهما لا يستطيعان تغيير نفسيهما بأسلوب لائم، فقد يشعران بالأمان وبأنهما أقدر على التغيير إذا شعرا أن هذا مجرد تظاهر فقط ولمدة محددة . فإذا ما سألنا شخص ما أن يتظاهر بأنه سعيد، فقد يساعده هذا على أن يتغير أكثر مما لو قلنا له تماسك وواصل طريقك، أو أي شيء من هذا القبيل.

وهناك أيضا أساليب من لعب الدور التي يمكن أن تستخدم في جلسات حقيقية مع مقدم أو مقدمة المساعدة أي في بيئة آمنة نسبيا والتي فيها يمكن أن تُشجع الأسر على اختيار أدوار معينة وتمثيلها أمام بعضهم البعض. وهذا الأسلوب لا يقتصر استخدامه فقط على اختبار الفروض ، ولكنه أيضا يُستخدم في تعلم مواجهة مواقف قد يكون من الصعب مواجهتها بأسلوب آخر .

وهذا ما حدث فى حالة امرأة كانت على خلاف مع والد نوجها (حماها). فقد وصفت أسلوب تدخله فى علاج ابنها المصاب فى العمود الفقرى، وكيف أنه كان ينتقدها دائما لتساهلها مع ابنها والرضوخ لطلباته. وقد جرح هذا النقد مشاعرها، إلا أنها لم تكن فى استطاعتها التعامل مع الموقف، من ناحية بسبب ما كان لديها من مشاعر الإثم من جراء إصابة ابنها، ومن ناحية أخرى لأن جد الطفل كان حريصا على مصلحة حفيده، وهذا ما رأت فيه تأييدا لمشاعرها نحو طفلها

وباستكشاف هذه المرأة المشكلة مع مقدمة المساعدة، أعدت قائمة تحتوى على عدة فروض تشرح فيها سلوك الجد (حماها). وقد كان من السهل من خلال المناقشة استبعاد عددا من الأسباب، إلا أن الأمر تطور إلى نقطة استلزم معها، لاختبار باقى الفروض، أن يناقش الموقف بأكمله مع الجد شخصيا، وشعرت المرأة بالحرج إذا فعلت هذا، أى إذا واجهت حماها، لأن هذا يستدعى مصارحته بمشاعره نحوه، وكان يرعبها التفكير فيما يُحتمل أن يكون رد الفعل من جانبه، لذلك، فقد ناقشت الطرق التى يمكن بها مبادأة حماها فى الحديث عن الموضوع مع مقدمة المساعدة، ثم قامت بتمثيل الاقتراحات المختلفة. أخذت مقدمة المساعدة دور هذا الجد وتمكنت من أن تصف للأم ما قد يبديه الجد من ردود الفعل، ثم قررا معا ما اعتقدا أنه أحسن الأساليب. ونتيجة لهذا ، جاحت المناقشة الواقعية مع الجد أقل صعوبة على الأم ما كانت تتوقع، وأدت إلى حل ناجح المشكلة.

# اعتبارات خاصة بعملية المساعدة

يحدد هذا القسم ويناقش بعض الموضوعات والمشاكل التى تحدث بالضرورة خلال العملية الإرشادية. ويحدونا الأمل فى أن نفهم بعمق وندرك بوضوح الموضوعات المختارة حتى يمكننا من خلال هذا الفهم والإدراك أن نضطلع بدور فعال فى مساعدة الأطفال غير العاديين وأسرهم..

## الإرشاد الجمعى :

الإرشاد الجمعى تاريخ قصير لا يتجاوز الأربعين عاما، ورغم أن قبوله كان بطيئا ، إلا أنه انتشر بسرعة ابتداءا من سبعينات هذا القرن

في كلا الأوساط المدرسية واللامدرسية. وقد أدى هذا النمو السريع بالبعض إلى الاهتمام بفعاليته . إلا أن هذا الاهتمام أدى إلى توجيه . النقد إلى الإرشاد الجمعى، كما توحى به هذه العبارة، مثلا، وإن أهم ما يشغل البال هو ذلك الرأى الشائع الذي غالبا ما يتردد حول أن مجرد وضع الأقراد في جماعة سوف يفيدهم» (ماهلر Mahler)، مى - ١٠١).

ورغم هذا النقد ، فقد تثبت فائدة الإرشاد الجمعى للمدرس أو المرشد في العمل مع جماعات الآباء أو الأسر إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ويقدم كون وكومبس وجيهيان وسنيفن -Cohn, Combs, Gihi ذلك. ويقدم كون وكومبس وجيهيان وسنيفن -٣٥٥) التبغريف التإلى للإرشاد الجمعى:

« إن الإرشاد الجمعى كما نراه ، هن عملية دينامية يعمل من خلالها الأفراد ذوى المدى العادى من التوافق داخل مجموعة من الأقران ومع مرشد مدرب مهنيا، مستكشفين مشاكل ومشاعر ومحاولين تعديل التجامل مع ما لديهم من مشاكل».

ويؤدى الاستخدام الايجابى للموقف الجمعى إلى تحقيق أهداف الإرشاد، وبالتالى إلى مساعدة الأعضاء لكى يصلوا إلى أهدافهم من الإرشاد، وإذا أدير بكفاءة، قد يوفر الإرشاد الجمعى لكل فرد من أفراد الجماعة فرصة التفاعل مع الآخرين، وأن يعطى ويتقبل المساعدة منهم كما يتقبلها من المرشد، ولعل أهم خدمة يقدمها الإرشاد الجمعى هى إبرازه لتلك الحقيقة المتعلقة بأن للآخرين صعوبات ومشاكل مشابهة لما يعانى منه كل فرد في الجماعة، ويفيد الإرشاد الجمعى أيضا العميل

الذى يعجز عن التعبير اللفظى أو الشخص الذى لا يستطيع مجابهة المواقف المحرجة.

ودور المرشد في الإرشاد الجمعي هو نفسه في الإرشاد الفردى: توفير علاقة يشعر فيها الأفراد بالاطمئنان وبحرية التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم، ومن أكثر الأمور أهمية أن يشعر أعضاء الجماعة بأنهم مفهوم ون، وهذا يقتضى من المرشد وأعضاء الجماعة الآخرين أن يتعلموا أن ينصتوا بإدراك وفهم، وعلى المرشد أن يتذكر دائما أن الموضوع الذي يدار حوله الحديث في الإرشاد الجمعي عادة ما يشتق من الاهتمامات الحالية التي يعبر عنها أعضاء الجماعة.

وقد اقترح بكلى Beckley (١٩٦٧) المبادىء الأساسية التالية للإرشاد الجمعي:

- ١ يجب أن يدير الإرشاد الجمعى مرشد ذو خبرة وفهم جيد للبناميات الجماعة.
- ٢ يجب أن يتم اختيار المشتركين في جلسات الإرشاد الجمعي
   من حالات الإرشاد الفردية.
  - ٣ أن يكون الاشتراك في الإرشاد الجمعي تطوعا،
- ٤ ومن الأفضل أن يكون هناك تجانس فى السن والخلفية التربوية
   والمكانة الاقتصادية والمشكلة بين المشتركين.
  - ه وأن تدوم الجلسات الإرشادية لمدة ساعة تقريبا،
  - ٦ وألا يزيد عدد المتلقين للإرشاد في المجموعة على إثنى عشر.
- اذا تلى جلسة الإرشاد الجمعى جلسة إرشادية فردية على
   الأقل، لكل مشترك، فإن آثار هذه الجلسة الجماعية تبقى لفترة طويلة.

ويعتقد لفتون Lifton (١٩٧٢، ص ص - ٥٥ - ٤٦) أن من خال إدراك كل فرد في الجماعة لما يفكر فيه الأفراد الآخرين، فإن هذه المشاركة تساعد الجماعة في :

- خفض مستوى القلق.
- أن تصبح الجماعة وسطا لاختبار الواقع،
- تأكيد صدق القضايا التي يجمع عليها أفراد الجماعة.
  - تعادل المعلومات وانتشارها،
    - تنمية المهارات،
- المساندة الانفعالية لمواجهة المصاعب التي لم يقو الفرد على مواجهتها في الماضي.

قد يكون الإرشاد الجمعى مساوئه، وأحد هذه المساوىء هو ما يتطلبه من مهارات معينة فى القائم بإدراته، إلا أنه يمكن أن يكون أداة فعالة للعمل مع الآباء والأمهات، وبخاصة إذا كان وقت المرشد لا يكفى الجلسات الفردية، فهو يسمح لأعضاء الجماعة بتكوين الوفاق والثقة، وهم بذلك لا يشاركون فقط فيما يتبادلونه من معلومات واكنهم يتبادلون أيضا الأفكار والمشاعر، وفى التحليل النهائي، قد يستطيع بعض أعضاء الجماعة أن يجدوا أنفسهم فقط بانتمائهم للآخرين.

## الصمت في الإرشاد:

کتب شرتزر رستون Shertzer & Stone (۱۹٦۸):

«يصعب على معظم المرشدين الذين مارسوا التدريس إتقان أن الصمت ، لأنهم غالبا ما يعتقدون أن صمت العميل مرادف لفشل المرشد، ويصبح مصدر إزعاج لهم عندما يحدث. ولأن الصمت في

المواقف الاجتماعية قد ينظر إليه باعتباره رفضا، أو عزوفا، فقد يتحول هذا المعنى من هذا السياق المختلف إلى العلاقة الإرشادية. وقد يجد المرشد نفسه مدفوعا بالرغبة في أن يقطع الصمت عندما يحدث، بدلا من أن يتحمله أو يطيقه (ص - ٣٧٣).

وكما سبقت الإشارة في موضع آخر من هذا الكتاب أن قدرا كبيرا من التواصل يحدث دون صوت، وهو ما أشرنا إليه بالتواصل غير اللفظي. ولا يوجد هناك من الأسباب ما يجعلنا نعتقد بأنه يجب أن يستبدل الصوت بأي نوع من أنواع الصمت .

وتتطلب علاقة الإرشاد الناجحة كل من الإنصات والحديث، والخطأ المسألوف والذي يقع فيه المسرشدون المستداون أنهم يميلون إلى أن يتحدثوا كثيرا، ويجد معظمهم أن من الصعب تحمل الصمت. وستبدو كل ثانية من الصمت وكانها استمرت لفترة أطول، وغالبا ما تكون مؤلمة، لذلك قد تؤدى بمقدم المساعدة إلى أن يستجيب بالحديث، وقد يمثل التواصل اللفظى الزائد من جانب المرشد أسلوبا لا شعوريا لمنع فترات الصمت من الحدوث، وبتزايد خبرة المرشد وثقته بنفسه يتعلم أن يميز بين أنماط الصمت ويستجيب لها بطرق مختلفة.

والحقيقة أن فترات الصمت يمكن أن تخدم غرضا مفيدا وتقوى من علاقة العميل ومقدم المساعدة . وقد صور بنجامين Benjamin علاقة العميل ومقدم عندما كتب :

«يوجد ، مثلا، هذا النوع من الصمت الذى قد يحتاج إليه القائم بالمقابلة ليتدبر أفكاره ومشاعره. واحترام هذا الصمت يكون أكثر فائدة من كلمات كثيرة يقولها القائم بالمقابلة، وعندما يكون مستعدا سوف

يواصل القائم بالمقابلة حديثه وعادة ما لا يستفرق هذا الصمت أكثر من دقيقة أو ما يقرب من ذلك، وستبدو هذه الدقيقة لنا طويلة إلى حد ما في البداية، لكن بالخبرة سنتعلم أن نقيس الوقت داخليا».

فإذا ما استمر الصمت، فقد ترغب أن تقطعه بملاحظة قصيرة لمساعدة العميل في أن يواصل حديثه، فقد يفقد الفرد نفسه في الصمت ويرحب بأي إشارة قد تأخذه خارجة، فمثلا، قد تقول : «لابد أن لديك الكثير مما يدور في رأسك. أو أستطيع أن أرى في وجهك أن هناك أشياء كثيرة تدور وراء الكواليس ، وأنا مستعد أن أشترك إذا كنت مستعد أن تسمح لي »، ويمكن أن يكون هذا النوع من الصمت ذا فائدة كبيرة إذا لم يشعر القائم بالمقابلة بأنه مهدد به، وعموما، من الممكن التعامل مع الصمت في يسر اذا اعتبره القائم بالمقابلة جزءا من العملية

فإذا حدث الصمت، فهناك عدة أسباب منطقية لحدوثه:

- ١ -- فقد يكون الشخص المتلقى للإرشاد «هادثا بطبيعته» ولديه معوية في التعبير عن نفسه.
- ٢ -- وقد يحدث الصمت بعد وصول المرشد أو العميل أو كلاهما إلى
   قرار ، ولا يعرف ماذا يقول بعد ذلك،
- ٣ وقد يشير الصمت إلى أن العميل يجيش صدره ببعض
   الانفعالات التي لا يستطيع التعبير عنها رغم رغبته في ذلك.
- ٤ -- وقد يعنى الصمت لفترة وجيزة أن العميل في حاجة إلى من يطمئنه ويسانده أو في حاجة إلى تشجيع المرشد له.
- ه وقد يكون الصمت نتيجة تعبير انفعالي شديد من جانب العميل.

٦ - وقد يصمت متلقى المساعدة لأنه يقاوم محاولات المرشد لأن يسبر أغوار نفسه .

٧ - وقد يصمت العميل عندما يراجع بفكره ما قد قيل منذ قليل.

٨ – قد يشير الصحت إلى رغبة العميل في ألا يكشف كثيرا من نفسه أو يظهر مشاعره الخاصة.

أما متى يقطع مقدم المساعدة الصمت ومتى يبقى صامتا، فهذا قد يحدده الموقف، فرغم أن بعض المرشدين قد يبقى صامتا إذا كان العميل هو الذى بدأ فترة الصمت، فإن الأمر يتطلب حساسية للحكم على ما هو أحسن تصرف فى موقف معين. وعلى مقدم المساعدة أن يعرف حقيقة أن الصمت لا يشير بالضرورة إلى أن العملية الإرشادية قد توقف .

وستحدث لا محالة فترات من الصمت، وعادة ما يشير هذا القدر من الوقت الذي يأخذه العميل إلى أنه قد يكون مستغرقا في التفكير في نفسه أو واقعا تحت تأثير مشاعر وانفعالات أصبح مدركا لها منذ لحظات .

## ال يغاد :

إن مقدم المساعدة الذي يحرص على أن يحافظ على مستويات أخلاقية عالية سيمتنع عن أن يقوم بنشاط يفوق مستوى كفاحه، لذلك فإن إمكانية تحويل العميل، أو إيفاده إلى شخص آخر أو إلى مؤسسة بفرض حصوله على مساعدة متخصصة يجب أن تكون دائما في حسبان مقدم المساعدة. ويحتاج المرشد أن يعرف متى وكيف يحيل العميل إلى متخصص آخر، أو إلى مؤسسة لطلب مساعدة متخصصة،

لأن اتقان هذه المهارة لا يقل أهمية عن تعلم الإرشاد نفسه، ومن الضروري أن يكون المرشد مدركا لطبيعة ومجال الخدمات والمؤسسات التي يحيل إليها العميل قبل اقتراحه لإحالته. وهذا يحتاج الإجابة على والثاني: هل هذه الخدمة متاحة. وإذا كانت كذلك، أين توجد؟. ومن المهم أن يعرف المرشد الجهة المحول إليهما العميل ونواحى قصورها وقوتها. وعلى المرشد أن يكون حذرا في توصيل هذه المعلومات إلى العميل ومن يتصل بالعميل من أقارب. وعليه أيضًا أن يكون لبقا في توصيل هذه المعلومات وأن يكون في الوقت نفسه صريحا في تبرير هذا الإيفاد. ورغم أن العميل قد يخشى الإقدام على هذا التغيير، إلا أن المرشد إذا ما أظهر للعميل استعداده لاتخاذ الترتيبات اللازمة لهذا الإيفاد، بدلا من أن يواصيل علاقة تفوق خبرته، قد يطمئن العميل ويؤكد تقبله له ورغبته القوية في مساعدته، وعادة ما يقوم مقدمو المساعدة المدربون بالاتصال الأول مع الشخص أو الجهة الموقد إليها العميل وذلك لتسهيل عملية الإيفاد. ثم يقرر العميل بعد ذلك، باعتباره هو سيد مصيره، ما سيفعله بعد ذلك.

ولا تختلف مساعدة أسر الأطفال غير العاديين عن ذلك. فإذا كانت المشكلة تفوق مدى الخدمات التى يستطيع مقدم المساعدة توفيرها، فهناك أحد أمرين (أ) إنهاء العلاقة (بلباقة مع شرح السبب) أو، (ب تحويل الأسرة إلى شخص آخر أو إلى جهة اختصاص أخرى يمكن أن تتناول المشكلة بأسلوب أكثر نجاحا، وعادة ما يكون التصرف الثانى هو الأنسب لأنه يشير إلى اهتمام مقدم المساعدة ويتيح الفرصة لتوفير

بدائل لأسرة الطفل غير العادي،

وقد حدد برامر Brammer عشرة مبادىء يأخذها مقدمو. المساعدة في الأعتبار لضمان نجاح عملية الإيفاد، وهي كالآتي:

- ١ معرفة المرشد لمصادر مختلف أنواع الخدمات في البيئة.
- ٢ أن يستكشف استعداد متلقى المساعدة للإيفاد. هل أبدى
   رغبة في مساعدة متخصصة.
- ٣ أن يكون مباشرا وأمينا في ملاحظاته لسلوك عميله التي قادته
   لاقتراح الإيفاد. وأمينا أيضا في الاعتراف بحدود قدراته.
- ٤ عادة ما يكون من المرغوب فيه مناقشة إمكانية الإيفاد مع
   الجهة التى سيوفد إليها العميل قبل أن تصبح المشكلة ملحة.
- ه استعلم ما إذا كان أشخاص آخرون سبق لهم الاتصال بمتلقى
   المساعدة وقابلهم.
- ٦ إذا كان متلقى المساعدة غير راشد، فمن الحكمة إبلاغ
   الوالدين بتوصياتك والحصول على موافقتهما ومعاونتهما.
- ٧ كن واقعيا في شرح الخدمات التي ستقدمها الجهة الموفد إليها
   العميل ، وذلك بذكر ما تستطيع هذه الجهة وما لا تستطيع تقديمه.
- ٨ دع متلقى المساعدة يقوم بترتيب مواعيده التقى الخدمة
   الجديدة. ولو أنه يجب تسهيل الخدمات المسائدة كالمواصلات مثلا.
- ٩ لا تعط معلومات لأى مصدر يوفد إليه العميل قبل الحصول على موافقة مكتوبة منه.
- ا إذا كنت أنت الذى قد بدأت علاقة المساعدة مع العميل، فمن حسن الخلق الإبقاء على هذه العلاقة حتى يتم التحويل ويبدأ العميل

علاقة جديدة، (ص ص ١٣١ - ١٣٢).

اقتراحات عملية ل قامة ندوات لأسر الأطفال غير العاديين:

قد تعرف الندوة التي يعقدها المرشد مع أسرة الطفل غير العادى باعتبارها لقاء لفترة قصيرة (غالبا مقابلة واحدة) يتم فيها تبادل الأفكار بين المرشد وأسرة الطفل غير العادى بغرض الحصول على المعلومات، أو إمداد الأسرة بالمساندة، والمقترحات التي نقدمها هنا إلى القارىء لها هدف محدد، هو تعريفه بعدد مختار من الاعتبارات العملية التي تزيد من مهاراته في عقد الندوات مع أسر الأطفال غير العاديين وتطبيق هذه المقترحات بعد استيعابها يمكن أن يكون ذا فائدة بعيدة المدى في تسبير علاقة المساعدة،

١ - إن والد أو والدة الطفل غير العادى أفراد في المقام الأول..

تذكر أن كل والد هو أولا فرد، له اهتماماته وأفكاره عن طفله، وعن المدرسة، وعن المدرسين وعن العالم من حوله، والطريقة التي يرى الوالدان بها الأشياء في أي لحظة تمثل لهم الواقم في تلك اللحظة.

- ٢ قرر مسبقا ما سيناقش خلال الندوة مع الأسرة.
- ٣ لا تكتب ملاحظاتك أثناء حديثك مع الأسرة ما لم تمنحك الأسرة تصريحا أو تشرح لهم الغرض من ذلك، فقد يشعرون بالإهائة أو يترددون في أن يتحدثوا.
  - ٤ إبدأ وإنه الندوة بتعليق ايجابى ومشجع عن الطفل.

تقرر كثير من الأسر أنه ما من مرة يتصل بهم المدرس أن المرشد إلا ليخبرهم بمعلومات سلبية عن طفلهم.

ه -- لا تسرع في المقابلة.

قد يحتاج الوالدان إلى وقت كاف كى يسترخوا ويكشفوا عما يهمهم. ٢ - إنصت بحماس،

يجب أن يشجع الوائدان على الصديث وتقديم المقترحات . إعط الوائدين الفرصة «التفريغ» خاصة عندما يكونان متكدرين، وبعد أن يضرجا ما يجيش بصدريهما، ستجد أن من السهل مناقشة المشكلا بهدوء، تحكم في تعبيرات وجهك التي قد تكشف عن عدم موافقتك أو غضيك.

كن مستعدا للموافقة على ما يقوله الوالدان كلما أمكن.
 عندما تكون الإجابة «بالأ»، تمهل في القول وليكن ردك بلطف وبديًا
 نغمة صوت توحى بالغضب. فإن الغضب يحول دون التواصل.

٨ - اشرح حتى يستطيع الآخرون أن يفهموا.

غالبا ما نفترض عندما نتواصل لفظيا مع الوالدين أنهما يفهما بينما قد لا يكون الأمر كذلك . تذكر أن الأشياء الواضحة غالبا ما تا ؛ أصعب في إدراكها.

٩ - استخدم أبسط وأوضع الكلمات لتشرح ما تفعله ويفعله طفأ
 في المدرسة.

طابق حديثك لميول الوالدين ولا تستخدم الفاظا يصعب علبه فهمها، وسواء كانوا متعلمين أو غير متعلمين، فقد يشعر الوالد بالله اعترف بعدم معرفته معنى ما يقوله المرشد من مصطلحات يتحدث المرشد عن «تحقيق الذات» أو عن «النمو المعرفي».

١٠ - تأمل ردك ومدى انفعالك في استجابتك لشخص ينتقدك.

هل تكره أو تشعر بأنك مهدد إذا ما أعطاك الناس أفكارا جديدة، أو خالفوك في الرأى؟ إن كان الأمر كذلك، فهم يتلقون منك هذا الشعور بطريقة خفية وغير لفظية.

١١ - لا تدع تعليقات أخرى على أطفال آخرين تتسلل إلى المحادثة.
 تجنب عقد مقارنات بين الطفل وإخوته وأخواته أو الأطفال في جماعة أقرانه.

١٢ – اعط الوالدين شيئا واحدا على الأقل يمكن القيام به في المنزل المساعدة طفلهما في التغلب على مشكلة معينة كنت تناقشها معهما.

ساعدهما على أن يفهما أن نجاح طفلهما في المدرسة يجب أن يكون مشروعا مشتركا بين المنزل والمدرسة . فغالبا ما تسهم المعلومات المحددة في التقليل من الشعور بالعجز والقلق.

١٣ – لخص ما سبق قوله عند إنهاء الندوة وخطط مع الوالدين للندوة
 الآتية.

يجب أن يشعر الوائدان عند الانتهاء من الجلسة بأن شيئا ايجابيا قد أنجز وأنه قد تم تدبير خطط للمستقبل، وقد ترغب في وضع خطط لعدد بهاكبر من المقابلات مع الأسرة التي قد تبدو في حاجة إلى قدر أكبر من المساعدة،

١٤ - لاتنس متابعة الحالة.

إن أول خطوة هي كتابة ملخص لما نوقش ، وهذه الملاحظات يجب تن تراجع بعناية عند التخطيط للجلسة اللاحقة، (الرابطة الوطنية للعلاقات العامة المدرسية ، ١٩٦٨ ، ص ص - ٢١ - ٢٢).

#### أسئلة للمناقشة :

١ - ناقش العبارة الآتية :

«تختص عملية توافق الوالدين للمشكلة بالتقريب بين صورة الطفل التي كانا يتمنياها له وتصورهما له بعد معرفتهما بتشخيص الإعاقة.

- ٢ ما هى طبيعة العلاقة بين توافق الوالدين لإعاقة طفليهما وتوافق الطفل لإعاقته؟ وما هى الشروط التى قد تيسر على الوالدين مهمة مساندة طفلهما فى أن يتوافق لإعاقته؟
- ٣ ما هى الأساليب التى يمكنك استخدامها حتى تتيح لعميلك أن
   يستبصر ذاته، وكيف يمكنك أن تستفيد من تكويناته العقلية؟
- ٤ قارن بين الإرشاد الفردى والإرشاد الجمعى: اشرح وناقش التشايهات والاختلافات.
- هل من الممكن أن يكون شخص ما مرشدا ماهرا وقعالا في
  الإرشاد الفردى ويفشل في أن يعمل بفعالية مع الجماعات؟ إذا كانت
  إجابتك بنعم، ماهى بعض الأسباب التي قد تفسر ذلك؟
- ٢ ماهى الخطوات التى يمكنك اتخاذها لعمل مسح للجهات التى يمكنك أن توفد إليها عملائك فى الحى الذى تعمل فيه؟ ضع قائمة بهذه الجهات (مستشفيات مؤسسات مكاتب أو عيادات نفسية) التى تقدم خدمات لأسر الأطفال غير العاديين ضع فى هذه القائمة معلومات هامة مثل الغرض الذى تخدمه المؤسسة ، وشروط القبول وطبيعة الخدمات التى تقدمها .. الخ.
  - ٧ اشرح أسباب موافقتك أو معارضتك لهذه العبارة:

«إن قدرة مقدم المساعدة محدودة فيما يختص بما يمكنه عمله في موقف الأسرة المنزلي ولا يستطيع إلا أن يتعرف على هذا الموقف».

# الفصل الخامس ال<sub>اء</sub>رشاد النفسى لأسر الأطفال المعاقبين

#### مقدمة:

يشمل هذا الفصل نظرة عامة إلى بعض المشاكل التي تهم أسر الأطفال المعاقين. وسيجد القارىء بالإضافة إلى ذلك بعض المقترحات والخطوات العملية التي قد يستخدمها مقدم المساعدة لمساعدة الوالدين. والحقيقة أن تغطية موضوع مترامي الأطراف ومتعدد النواحي مثل «مساعدة أسر الأطفال المعاقين» قد يحتاج إلى أكثر من كتاب. والهدف المبدئي لهذا القسم هو إثارة بعض القضايا الأساسية، والإشارة إلى بعض الدراسات، وتشجيع القارىء على أن يتابع الدراسة وأن يجرى بحوثا في مجالات تتفق مع ميله الشخصى ورغبته.

والقضايا المركزية في هذا الفصل تدور حول فهم مشاعر الوالدين حتى يحسن مقدمو المساعدة توجيههم من خلال توفير المساندة والتشجيع والمقترحات الملموسة، والأهم من ذلك هو توفير المعلومات حتى يتمكن الوالدان من الوصول إلى حلول واقعية وعملية لمشاكلهم.

وتصنف الإعاقات وفقا التسميات المرتبطة بطبيعة الإعاقة نفسها، مثل صعوبة تعلمية، شلل مخى، شق شوكى، وهكذا، أو وفقا الدرجة شدتها، مثل بسيطة ومتوسطة وشديدة. والأسلوب الأول هو المعروف بالمنظور الفئوى ، أما الأسلوب الثانى فهو المعروف بالمنظور اللافئوى وقد ثار جدال ولسنوات، وما زال ، حول أى من هذين المنظورين أحق

بالاتباع ، خاصة ونحن بصدد موضوع مثل الذي نتعرض له الأن وهو «مساعدة أسر الأطفال غير العاديين»، ولا يسمح الوقت والمساحة المتاحة والهدف بمناقشة كاملة لهذه القضية المعقدة (انظر هوبز ۱۹۷۵ ، Hobbs ، وفي رأيي أن الأسلوب اللافتوى، من وجهة نظر عملية ، ليس فقط أحق بالاتباع في هذا السياق، ولكنه أيضا هو الأفضل لأنه يجنبنا قدرا كبيرا من التداخل والتكرار، وقد يصور مثال واحد هذه النقطة. قد يبدى الأب أو الأم لطفل معاق مجموعة من المشاعر والاتجاهات مثل الإثم، والإنكار، أو قد يشعران بصدمة أوبغضب أو بالإحباط كرد فعل لحالة الإعاقة في طفلهما، وتسرى هذه الاتجاهات والإرجاعات في العديد من الفشات التقليدية، ويمكن النظر إلى هذه القضية من خلال إطار عملى آخر ، فمثلا، عندما نقرأ «لم يشعر الوالدان فقط بالأسف، بل كانت بمثابة صدمة لهما» هذه العبارة كإرجاع والدى يمكن أن ينطبق على كف البصر، والصمم، واضطرابات النطق، والضعف العقلى ، والإعاقة الجسمية، وعلى حالات إعاقة أخرى وفقا لدرجة شدتها . فمناقشة مساعدة الأسر في ظل التقسيم اللافئوي لحالات الإعاقة الشديدة والمتوسطة والبسيطة، بينما لا ترقى إلى مستوى الكمال، فهي تمثل أسلوبا يمكن الدفاع عنه.

إلا أن تحديد الفئات التقليدية سيصبح أحيانا ضروريا، وهناك مثالان على ذلك هما الإرشاد الوراثى والإيواء بالمؤسسات، وغالبا ما يرتبط كل من هذين المصطلحين بالضعف العقلى، وقد يتوقع القارىء أيضا أن يجد مناسبات تتداخل فيها الفئات الكبرى مثل الشديدة والمتوسطة والبسيطة ، أو حالات لا يكون فيها الفصل بين أى قسمين

وإضحا وضوحا كافيا.

وتختلف أسر الأطفال غير العاديين اختلافا واضحا من حيث مدى ماجاتهم إلى الإرشاد . وبغض النظر عما إذا كانت الأسر تسعى إلى الإرشاد أو أنها اضطروا إليه، فهذا لا يغير من حقيقة أن أفرادها بعانون من مشكلات صعبة في حياتهم ويرغبون في مساعدة التخلص ، أو على الأقل التخفف منها .

ولدى مقدمي المساعدة الفرصة لمساعدة الأسر المثقلة بالمشاكل وتوجيهها إلى حياة منتجة ومجزية وذلك عن طريق التدخل في الوقت المناسب. وسوف يتمكن مقدم المساعدة من التدخل الفعال إذا أتيحت له فرصة فهم المشاعر والاتجاهات والقيم الوالدية، حيث يستطيع أن يوقف أنماط السلوك المشبطة وغير المناسبة. وهذا القسم يتجه نحو مساعدة الوالدين أن يغيروا ما بأنفسهم ويتعلموا سلوكيات جديدة.

# إرشاد أسر الأطفال ذوى الإعاقات الشديدة

مساعدة أسر الأطفال شديدي الإعاقة:

ماذا تتضمن الإعاقة الشديدة؟ قام مكتب تربية المعاقين بالولايات المتحدة الأمريكية بصياغة تعريف للإعاقات الشديدة كجزء من السياس الفدرالية (١٩٧٥، ص - ١٢ - ٤٤). ويُعد هذا التعريف مرشدا فم تحديد خصائص هذه المجموعة من جمهور المعاقين،، وهذا التعريف هو:

«الأطفال شديدى الإعاقة هم هؤلاء الذين يحتاجون إلى خدمات تربوية واجتماعية ونفسية وطبية تتعدى تلك التي تقدمها البرامج التربوية

العادية أو الخاصة بسبب شدة مشاكلهم الجسمية أو العقلية أو الانفعالية منفردة أو مجتمعة، لتحقيق إمكانياتهم إلى أقصى حد ممكن بغرض مشاركتهم المفيدة والفعالة في المجتمع وتحقيق ذواتهم».

ويقدم دين Dean (١٩٧٥) هذا التقييم لحاجات الوالدين.

رغم اختلاف أسر الأطفال المعاقين فى كثير من الجوانب، إلا أنهم يشتركون فى خبرات معينة. من بين هذه الخبرات افتقارهم إلى مساندة عاطفية كافية، وإلى معلومات عن مصادر الخدمات التربوية المناسبة بعد معرفتهم لتشخيص طفلهم وتقييمه، كما أنهم يفتقرون إلى معلومات أيضا عن ما يمكن عمله لتعديل القوانين واللوائح التى تستبعد الأطفال المعاقين من الخدمات التى هم فى حاجة اليها. وهذه الخبرات المألوفة لوالدى أى طفل معاق ، تزداد أهميتها لدى أسر الأطفال ذوى الإعاقات الشديدة (ص – ۲۷ه).

إن تقييم هذا المؤلف الأخير لحاجات والدى الطفل المعاق قد ينطبق على أسر الأطفال المعاقين في أي بلد من بلدان العالم، ولا يختلف الأمر في الأقطار العربية عنه في بلاد العالم الأخرى، فهناك أكثر من عامل يشترك فيه آباء وأمهات هؤلاء الأطفال، وأحد هذه العوامل، كما يذكر دين هو افتقارهم إلى مساندة عاطفية كافية، وسيحدد قدر ونمط المساعدة المتخصصة المتاحة ، قدر التعاون من جانب والدى الطفل المعاق وقوة واتجاه علاقة المساعدة.

ويقدم جوردون Gordon (۱۹۷۷) تلخيصا جيدا لهذه النقطة، فهو يقول أن أسر الأطفال المعاقين تحتاج إلى التوجيه ، وأن أفرادها يحتاجون إلى أن يتحرروا من وقت لأخر من

العبء الثقيل الذي لا يشاركهم فيه الأخرون وهو عبء العناية بطفلهم الذي يتطلب أكثر من مجرد مهمة الوالدية أو الإمداد بالمأكل والمشرب . إن احتياجات الأطفال كثيرة واحتياجات الأسرة أكثر. وغالبا ما يمكن إرضاء احتياجات الأطفال، ونادرا ما يُعترف باحتياجات الأسرة هذا فضلا عن إرضائها (ص ١٦).

إن كان الأمر كذلك، وغالبا ما يكون ، فماذا يمكن أن يفعله مقدمو المساعدة بالتحديد وماذا يمكنهم توفيره حتى يقدموا المسائدة والراحة لأسر الأطفال من ذوى الإعاقات الشديدة؟. يقدم جوردون Gordon (١٩٧٧) أربعة اقتراحات:

ا حتاج الأسرة إلى خدمات منذ اللحظة التي يتقرر فيها أن طفلهم غير عادى – خدمات تقدم إليهم ، ولا يبحثون هم عنها، خدمات تنظم لهم لا خدمات ينشئونها هم لانفسهم ،

٢ - تحتاج أسر الأطفال المعاقين إلى أسر أخرى لأطفال معاقين يتحدثون إليهم، حتى ولو ليعلموا فقط، كما قررت إحدى الأسر... «أن أمهات أخريات تمكن من أن يعشن (هذا الوضع) ويمكنهن أن يواصلن حياتهن بهذه الأعباء التي لا تطاق، وحتى يمكنهن أحيانا أن يبتسمن أو يضحكن».

٣ – تحتاج الأسر إلى متخصصين معدين إعدادا مهنيا جيدا، يتميزون بالثبات الانفعالى، ومستعدين لمواجهة الموقف معهم ، وأن يترجموا لهم صورة واقعية لصالة الطفل المعاق الصالية، وكذلك ماسيصير إليه في المستقبل، مع الاعتراف بأن هناك بعض الأمور التي لا يمكن التنبؤ بها عن مستقبل الطفل وإمكانيات نموه.

٤ – قد تكون أكبر مساعدة مبدئية يمكن تقديمها للأسر هى احترام إحساس أفرادها بالصدمة، واحترام خوفهم وقلقهم, ويحتاج الوالدان لأن يعبرا عن شاعرهما بدلا من أن ينصتا إلى مجرد تأكيدات بأن كل شيء على ما يرام (صص ص - ٦٢ – ٦٣).

ويقرر إهلرز وأخرون Ehlers, Krishef & Prothero ويقرر إهلرز وأخرون (١٩٧٧) أنه عندما تسمى أسر الأطفال المتخلفين إلى مساعدة متخصصة، يجب أن يتجه الإرشاد إلى:

- ١ مساعدتهم على أن يكونوا أكثر موضوعية تجاه طفلهم .
- ٢ إخبارهم عن السلوك الذي سيختفى بتقدم طفلهم في السن وعن السلوك الذي يمكنهم توقع استمراره.
- ٣ مدهم بأفكار عملية لمواجهة مختلف المواقف المشكلة المألوفة
   لعائلات الأطفال المتخلفين.
- ٤ توفير المعلومات التي تساعدهم في مهمتهم عن طريق الكتب
   والنشرات وتشجيعهم على دراستها واستخدامها.
- ه مساعدتهم على تُعلم كيفية التعامل مع طفلهم المتخلف بطريقة أحسن على أسس من التقبل والمعرفة والفهم.
- ٦ مساندتهم في مساعدة الطفل متابعة هواية لشغل وقت فراغه أو
   القيام بنشاط بناء مما يجعله أكثر شعورا بالسعادة وكذلك أسرته.
- المصادر المتاحة بالبيئة (مثل العيادات ومراكز التقييم وجماعات الآباء والورش المحمية ومعاهد التربية الفكرية.. الخ.)
   ص ص ۸۹ ۸۹).

#### مشاكل ينفرد بما الل رشاد في مجال الضعف العقلي :

إن فهم الضعف العقلى أصعب من فهم أنماط أخرى من حالات الإعاقة، سواء لرجل الشارع أو المتخصص، ويوضح روس Roos .

حتى وإن كان الشخص المبصر لا يستطيع معرفة ما يشعر به الكفيف إلا أنه مع ذلك يمكه أن يتخيل كف البصر بأن يمشى مغمض العينين في غرفة غير مالوفة له ويمكنه بالمثل أن يتخيل ما يشعر به الأصم أو العاجز جسميا، من ناحية أخرى يستحيل تماما ألتعاطف بأى قدر مع حالة للضعف العقلي لأننا لانستطيع أن نوقف عملياتنا العقابة العليا أو نلغي مؤقتا ما تعلمناه، لذلك يواجهنا الضعف العقلي، نظرا لطبيعته، ببعض الخصائص الشاذة والمشاكل العديدة . (ص - ١٠٠).

من أكثر أوقات الأسرة وأشدها حرجا عندما تواجه لأول مرة بتشخيص طفلها المعاق، وغالبا ما يصف الوائدان حالتهما عند تلقى التشخيص بأنها صدمة وذهول واضطراب، ويتحدثان عن عجزهما عن فهم ما يقال لهما، ويصفون خليطا متداخلا من الأسئلة والصور والأفكار التي تجرى في رعوسهم، وقد سجل بييارد Byard عن هذه الحالة دوهكذا استمرت تدور في رأسي طوال الليل أفكارا متخبطة كالفئران في قفص»، «لقد سمعته يقول أنه يحتاج عملية جراحية، ولم أسمع شيء بعد ذلك، لم أدر ماذا يقول».

وتعكس هذه الأقنوال حيالة من القلق الصياد. يدرك الوالدان أن ميا

فوجنًا بمواجهته يفوق تصورهما، وتصبح تكويناتهما العقلية الحالية فجأة غير مرتبطة بما فوجاً به، وهذه الحالة التي يشعران بها هي حالة مؤقتة. فهما لا يفهمان ما يجرى حولهما، وهما عاجزين عن التنبؤ بأي شيء في المدى القريب أو البعيد، حيث أنهما يفتقران الى تصور عقلي يران به عالمهما الجديد.

وغالبا ما تعجز معظم الأسر، تحت وطأة هذا الموقف، عن مواجهة مشاكلهم على أسس واقعية أو تناولها بطريقة بناءة، وهم يحتاجون، بحسفة خاصة، إلى مساعدة في التعامل مع انفعالاتهم وإلى عون التخطيط لمستقبل الطفل، وترتبط العملية المتبعة في إرشاد هذه الأسر بمدهم بالمساندة حتى يمكنهم تخطى مستوى فهمهم الحالي إلى مستوى واقعى وايجابى، قبل أن يمكنهم تقدير مدى التغير المطلوب وتحديد الوجهة المثلى التي سيتجهون إليها، أو بمعنى آخر، تبدأ الأسرة في عملية التوافق، وهي العملية التي يتعين علي الوالدين فيها أن يغيرا تكويناتهما العقلية أو نظام رؤيتهما للعالم ويتقبلا أحداثاً جديدة لم تكن في الحسبان، وقد تحدث هذه العملية خطوة فخطوة، وقد تحدث فجأة، وقد اقترح ستون (عمد) ١٩٨٤) بعض الطرق للحكم على مستوى إدراك الوالدين للمشكلة:

## إدراك مرتفع:

- ١ يقرر العميل أن الطفل متخلف،
- ٢ يتعرف العميل على نواحي القصور في أي علاج.
- ٣ سيطلب الوالد معلومات عن العناية والتدريب المناسب.

#### ادراك جزئى :

- ١ يصف العميل أعراض التخلف متسائلا عن الأسباب.
- ٢ يأمل العميل في التحسن، لكن يخشى ألا يكون العلاج ناجحا.
  - ٣ يتسامل العميل ، شاكا ، عن قدرته على مواجهة المشاكل.
- ٤ يقيم المختص الوالد باعتباره مدركا لمشكلة الطفل الحقيقية الدراكا جزئيا.

#### إدراك صئيل :

- ١ يرفض العميل الاعتراف بأن خاصية سلوكية معينة تبدو شاذة.
- ٢ يلقى العميل اللوم على أسباب أخرى غير التخلف ويعتبرها هي المسئولة عن الأعراض.
- ٣ يعتقد العميل أن العلاج سيجعل من طفله ضعيف العقل طفلاً
   عادياً

# ال رجاعات الوالدية للضعف العقلى:

إن أول مشكلة صعبة تواجهها الكثير من أسر الأطفال ضعاف العقول هي قبولهم لحقيقة أن طفلهم متخلف عقلى، وغالبا ما يتسبب تركيز المجتمع على التحصيل وطموح كثير من الأسر لأن يروا أولادهم يعيشون حياة ناجحة وسعيدة في تعقيد المشكلة، ويرى الوالدان أبنائهما باعتبارهم امتدادا لهما ومن الطبيعي أن يشعرا بالمرارة وخيبة الأمل عقب علمهما بأن طفلهما سيعاني من القصور العقلي،، وبينما يؤكد كثير من الكتاب على «التقبل»، أي تقبل الوالدين لطفلهما ضعيف العقل، باعتباره هدف الإرشاد الأول، إلا أن منهم من يرى أن هذه المهمة بتحدى قدرة مقدم المساعدة ، فيقول روس (Roos):

«مقصدين من المقاصد المألوفة فى إرشاد أسر الأطفال المتخلفين، هما مساعدة الأسرة على تقبل التخلف العقلى وتخليصها من الاكتئاب الذى يبدو أنه إرجاع والدى عام، وللأسف كلا المقصدين غير وأقعى، فبينما قد يفهم الوالدان تماما أن طفلهما متخلف عقليا، فإنه من غير الواقعى أن نتوقع أنهما سيتقبلان هذا الموقف ببرود وهدوء، إن المجتمع يضفى قيمة رفيعة جدا على الذكاء» (ص - ٧٧).

# لدى أسر الأطفال ضعاف العقول أسئلة كثيرة:

بعد التشخيص، يتأكد ما تعانى منه أسر الأطفال شديدى الإعاقة من ضعوط نفسية من خلال ما توجهه تلك الأسر من أسئلة كثيرة متعددة الأنماط... كما لو كانوا يبحثون بها عن أرواحهم المفقودة. مشاعر بالعجز والعار والدفاعية وفقدان لاحترام الذات وتزايد فى التناقض الوجدانى، وهذه بعض ما يلاحظ دائما من إرجاعات والدية فى هذه الأسر. وغالبا ما تؤدى شدة هذه الإرجاعات إلى مزيد من الأسئلة عن الأبعاد المقيقية وعن شدة المشاكل المتعددة الأوجه والمرتبطة بعجز الطفل.

وقد نشر أتول وكلابى ( Attwell & Clabby )، ص ص -- ٥٥ المنطقين المتحلفين عقليا ، وفيما يلى عينة من هذه الأسئلة، وهي ليست الأطفال المتخلفين عقليا ، وفيما يلى عينة من هذه الأسئلة، وهي ليست مرتبة وفقا للأهمية، ويجب أن نعرف أن الطبيعة الخاصة لأسئلة الوالدين ستعتمد على متغيرات كثيرة، مثل مدى تأثير الصدمة على العائلة، ودرجة التخلف، ومستوى فهم الوالدين لحالة الطفل الطبية، والقدرة على مواجهة هذا العبء الذي فاجأهم دون توقع منهم.

- \* ما هو سبب تخلف طفلنا؟
- \* ما مدى شدة تخلفه (تخلفها)؟
- \* لماذا كان لابد أن يحدث لنا هذا؟
- \* هل إنجاب طفل آخر لا يعرضنا لنفس المشكلة؟
- \* هل الخلفية الوراثية لأحد الوالدين تسهم بقدر أكبر في التخلف من تلك للوالد الآخر؟
  - \* هل يمكن علاج التخلف العقلي؟
  - \* هل يمكن منع حدوث التخلف العقلي؟
  - \* لا أستطيع إلا أن أرثى لحال طفلى، هل هذا خطأ؟
- \* إذا أقام طفلنا المتخلف معنا في المنزل ، هل سيكون له تأثير سابي على طفلنا العادي؟
  - \* كيف نشرح حالة طفلنا المتخلف لأطفالنا العاديين؟
- \* كيف نشرح حالة طفلنا المتخلف لأقاربنا ، وللأصدقاء والجيران؟
- \* هل من الأفضل أن ننتمى إلى منظمة لأسر الأطفال المتخلفين
  - عقليا ؟ ما هي مزايا الانتماء إلى مثل هذه الجماعات؟

## عزل الطفل في مؤسسة إيهاتية:

على المرشد المؤهل أن يكون على استعداد لمناقشة عزل الطفل المتخلف عقليا في مؤسسة إيوائية إذا ما طلبت الأسرة ذلك، وإذا ما توفرت هذه المؤسسات سواء حكومية أو خاصة في البيئة. وقد ذكر روينسون وروينسون Robinson & Robinson (١٩٧٦)، بعد عرض نتائج لدراسات سابقة ، أربعة عوامل مؤدية إلى هذا الإجراء:

\* مستوى التخلف - إن مستوى التخلف يعتبر من العوامل الهامة

في اتخاذ قرار الإيداع، فعادة ما تستخدم المؤسسات لإيواء الحالات الشديدة من المتخلفين عقليا.

\* الخلفية العائلية والمكانة الاجتماعية - داخل كل فئة من فئات الذكاء، عادة ما ينتمى أطفال المؤسسات الإيوائية إلى أقل الأسر كفاءة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية،

\* المشاكل السلوكية - تعتبر المشكلات السلوكية من العوامل الهامة المؤدية إلى وضع الطفل ضعيف العقل في مؤسسة إيوائية.

\* خصائص العائلة – وجد أن الأسر التى تسعى إلى إيداع طفلها المتخلف عقليا فى مؤسسة إيوائية تعانى من الضغوط النفسية وسوء التوافق. (ص ص - ٤٣٦ – ٤٣٨).

ويقدم جير هارت وليتون Gearheart & Litton (١٩٧٥) من - العض التوجيهات المنطقية لمساعدة الأسر للوصول إلى قرار بها بعض التوجيهات المنطقية لمساعدة الأسر للوصول إلى قرار وضع بشأن هذه المشكلة الصعبة، وهما يقترحان أنه قد يرجح قرار وضع الطفل في مؤسسة إيوائية أو عزله عن الأسرة (أ) عندما يحتاج الطفل إلى ضوابط تربوية أو طبية أو سلوكية، لكن لا يمكن الحصول عليها في المنزل . (ب) عندما تصبح الأسرة مهددة في أمنها الانفعالي و/ أو الجسمي، (ج) عندما لا يكون هناك مجال للشك في أن الطفل يمثل الجسمي، (ج) عندما لا يكون هناك مجال للشك في أن الطفل يمثل تهديدا النفسه والمجتمع، ويحذر جيرهارت وليتون من تأسيس قرار وضع الطفل في مؤسسة إيوائية على لافتة تشخيصية، وهما يعتقدان أيضا أن وضع الطفل في مؤسسة إيوائية على لافتة تشخيصية، وهما يعتقدان أيضا أن وضع الطفل في أي مكان خارج المنزل يجب أن يكون مؤقتا حتى تثبت قائدته.

وقد أشار فولكر ( Voelker ، ه١٩٧٠ من - ٦٩٠) إلى أنه ليس

من الممكن وجود اجابة جاهزة أو أن نعرف ما هو أنسب الإجراءات وذلك بسبب المبتغيرات الكثيرة في كل موقف، وهناك بعض الاعتبارات ذات الأهمية: هل توجد مصادر بالبيئة من الممكن أن تساعد الوالدين والطفل في نموه؟، هل التكوين الأسرى من ذلك النوع الذي يمكنه أن يتقبل الطفل المعاق ويدمجه في بنيته؟ هل دخل الأسرة يكفي للإنفاق على الطفل المعاق وكذلك توفير ما يحتاجه أعضاء الأسرة الآخرين؟ هل شدة إعاقة الطفل تستلزم عناية وملاحظة مستمرة؟

## الارشاد الوراثي:

لا شك أن الأسر التى تنجب طفلاً مصاباً بمرض وراثى أو بإعاقة شديدة تحتاج كل ما يستطيعون الحصول عليه من مساعدة متخصصة لفهم ورطتهم والعناية بذريتهم ، وهم يحتاجون أيضا إلى مساعدة فى تقييم مخاطر إنجاب أطفال فى المستقبل، إذا ما اختاروا ذلك، لكي يستطيعوا التخطيط لعائلاتهم حتى لا تتكرر المأساة، تلك هى غاية الإرشاد الوراثى، الذى يهدف إلى تهدئة ما يكون لدى والدى الطفل المعاق وراثيا من مشاعر مفعمة بالذهول، ويبرز عاملان مهمان : الأول ، يحدث الآن تقدم فائق فى هذا الميدان الجديد نسبيا ، ويواصل العلماء جهودهم للكشف عن المادة الموجودة فى الكروموزومات (DNA) والتى من خلالها تعبر الخصائص الوراثية من الوالدين إلى الطفل ، والثنى من خلالها تعبر الخصائص الوراثية من الوالدين إلى الطفل ، والثنى ، أن تقنيات التشخيص المتقدمة جعلت فحص التشوهات الكروموزومية أسهل وأكثر أمنا قبل ميلاد الطفل.

ويستطيع الإرشاد الوراثى أن يقلل من احتمال حدوث تشوهات الميلاد الخطيرة. وباعتباره عملية إرشادية فهو يعنى توفير معلومات

علمية محددة وموضوعية لتمكن الوالدين من اتخاذ قرار سليم. وهو جانب واحد من جوانب الرعاية الحسنة قبل ميلاد الطفل، وهو مفيد بصفة خاصة بعد أن يكون الوالدان قد أنجبا طفلا مشوها، أو عندما يخطط زوجان في المدى العمرى من ٣٥ – ٤٠ لانجاب أطفال لأول مرة. ويتزايد شيوع الأمنيوسنتيزس amniocentesis وهو نوع من التشخيص قبل الولادي للأمهات اللائي يقررن استمرار الحمل، ويختص هذا إلاجراء الطبي بسحب كمية صغيرة من السائل الأمنيوتي -ma المنائل الأمنيوتي -ma كيمائيا للكشف عما يمكن أن يكون قد تسرب من الجزء المشوه في الجنين إلى السائل الأمنيوتي، وبينما قد لا ينجح هذا الفحص في الجنين إلى السائل الأمنيوتي، وبينما قد لا ينجح هذا الفحص في الكتشاف بعض المشاكل، إلا أن هذا الإجراء الطبي (أمنيوسنتزس) يمكن أن يوفر معلومات قيمة عن الشذوذ الكروموزومي، واضطرابات يمكن أن يوفر معلومات قيمة عن الشذوذ الكروموزومي، واضطرابات

## مشاكل تواجمُمَا أسر الأطفال المتخلفين عقلياً:

لأن التخلف العقلى آثاره الاجتماعية والاقتصادية والعاطفية ، يشعر كل أفراد الأسرة بوطأته، وعموما، تميل عائلات الطفل المتخلف إلى مجابهة مشاكل عديدة في التوافق الفردي والتوافق بين الزوجين وفي أساليب تنشئة الطفل وفي العلاقات بين أطفال الأسرة .

وأول اعتبار يهتم به المرشد هي مشكلة التخلف العقلي في تأثيره على الحياة البشرية، وعلى نمو الأفراد المتخلفين وكذلك نمو هؤلاء الذين يعيشون معهم، وقد لخص سميث ونيزوورث Smith & Neisworth (١٩٧٥) هذا الشعور بقولهما:

« إن أى شىء نقدمه أو نفعله للطفل، سواء كان علاجا أو تدريبا أو تعليما، أو أى شىء نقوم به من أجله، أو نقدمه لعائلته، سواء كان فى شكل نصيحة أو إرشاد أو مساندة، يجب أن يكون فى ظل اعترافنا بحقيقة أن الأسرة تمثل نظاما من الأدميين يتفاعل فيها الواحد منهم مع الآخر لدرجة أن ما يؤثر على أحدهم ينتقل أثره فى الحال إلى الآخرين، فلا يمكننا أن نأخذ الطفل ونعزله عن الأسرة أو نغيره بطريقة أو بأخرى كما لو كان كما منعزلا، (ص ص - ١٩٢ - ١٩٣).

تقرير شخصى لأم طفل متعدد الإعاقة:

وبعد أن انتهينا من الجانب الأكاديمي لإرشاد أسر الأطفال ذوى الضعف العقلي الشديد، نعرض فيما يلي ما كتبته أم لطفل متعدد الإعاقات، ولا شك أن وجهة نظر الوالدين في هذا الموضوع سيزيدنا معرفة بجوانبه، والوصف الإنساني الدقيق الذي تعطيه كارول هوسي لطفلها وأحوال عائلتها ( Carole Hosey ، ص ص - ١٤ - ٧٠ ، ٧٧ ، ٣٦)، وهي مواطنة أمريكية كانت تعيش بولاية ميريلاند، يغني عن التعليق لما يتضمنه من تأثير بالغ ، وهي تبدأه كالاتي:

فى هذا التقرير عن حياة ابنى فى دائرة عائلتنا، آمل أن أقدم دعوة ملحة للحفاظ على كل كائن إنسانى وأن يحتضن كل طفل فى عائلة محبة كلما أمكن ذلك.

يبلغ استيف من العمر أحد عشر عاما، وهو ذو تخلف شديد، وشلل مخى وصدرع، لا يمشى ولا يتكلم وربما أن يفعل ذلك أبدا. لا يفهم ما يقال له ولديه قليل من الأساليب للتعبير عن حاجاته. ولدى استيف أيضا تلف إدراكي وبصدري، ويعانى العديد من النوبات الصسعية. ورغم أن

بعض هذه النوبات يمكن التحكم فيها تماما، إلا أنه يتعرض لعشرات من النوبات الصغرى يوميا.

وهو طفل وسيم رغم ما يبدو على جسده من خوار. وهو لا يبكى ولا يتاوه اللهم إلا إذا انتابه ألم شديد. وتعبيرات وجهه جذابة ويتمتع بشخصية لطيفة.

وأحب أن أؤكد في هذا الوصف لحياة استيف أنني أعرف أن خصائص كل طفل تجعل من السهل العناية به في المنزل بدرجة قد تزيد أو تقل. وأنا لست من السذاجة لدرجة تجعلني أظن أن كل طفل ذي إعاقة شديدة سيكون من السهل أن يعتني به مثل عنايتنا باستيف.

وكم تمنيت أكثر من مرة لو كنت أستطيع أن أصف الطبيب مشاعرنا نحب طفلنا المسعاق، فأنا في نهاية الأربعينات وزوجي في بداية الخمسينات، وإنا ابن آخر يبلغ من العمر عشرين عاما، وابنتان تبلغان من العمر السادسة عشر والثامنة عشر، ويعيشون معنا، كما أن انا ابنة متزوجة، وكانت أعمار أطفالنا ١١، ٩، ٧، ه عندما ولد استيف، وقد اقترنت بزوجي في سن مبكرة وتبنينا طفلينا الأولين بعد سنوات من عدم الإنجاب، ثم أنجبت طفلنا الثالث، ابنة عادية مرتفعة الذكاء، وبعد مرور فترة قصيرة من الزمن تبنينا طفلنا الرابع، ثم بعد ذلك عندما بلغت أنا السابعة والثلاثين أنجبت استيف بعد فترة حمل عادية لا مشاكل فيها، إلا أن الولادة كانت صعبة، وبعد فترة قيل لنا إن نقص الإكسيجين أثناء الولادة هو السبب المحتمل التلف الحاد في الجهاز العصبي المركزي.

لم يكن لون استيف عاديا عقب الولادة، وكان نومه عميقا جدا وقدرته على المص ضعيفة حتى أن وزنه انخفض رطلا كاملا خلال الخمسة.

أيام الأولى من ميلاده. ورغم ذلك فقد تقرر إخراجه من المستشفى وتسلمه لنا «كطفل عادى».

وعند نهاية السنة الأولى تحققت أن عدم قدرته على أن ينقلب على ظهره أو بطنه أو أن يجلس أو يحبو لا يفسرها ثقل وزنه أو الحول في عينيه، وعندما بلغ أربعة عشر شهراً طلبنا فحصا طبيا له، ومكثت في المستشفى مع استيف طوال أسبوع استغرقه الفحص، وكان طبيب الأطفال يأتى ويخبرني عن نتائج الاختبارات، واسداجتي كنت مسرورة لإخباري بكل النتائج الحسنة، ولم يشرح لي إلا في نهاية الأسبوع، عندما بدأت أفهم هول هذا الموقف، قال الطبيب أنه كان يجرى هذه الاختبارات على أمل أن يجد أي شيء يمكن تصحيحه. لكن لأنه لم يجد أى علامات لوجود مرض ما، فقد تحقق من أن الأمر لا يقتصر فقط على نقص في إفراز الغدة الدرقية أو أي شيء من هذا النوع بل بقدر لا يمكن تقديره من التلف المخى وأننا بحيال طفل صغير عاجز تماما. وخلال هذا الأسبوع الذي قضيته في المستشفى، مضى على ساعات من الفزع المتزايد عندما علمت بتفاصيل الفحوص الطبية، وكان فزعى يتناقص قليلا عندما أهيىء نفسى لقبول الحقائق، وعندما بدأت في مواجهة هذه الحقائق ذكرت مرة للطبيب عندما كان يفحص ستيف أننى ظننت أن ستيف كان مجرد طفل ضعيف عقل.

وقيل أنه ليس هناك ما يمكن عمله، ولكن انتظرى لنرى كيف سيسير نموه، وأخذت ستيف إلى المنزل من المستشفى إلى الأسرة، وقد كنا فى مركز أحسن من كثير من الآباء والأمهات ممن يمرون بنفس ظروفنا. أولا، فقد ربيت أنا وزوجى أربعة أطفال عاديين، وكان هذا مصدر راحة

لنا. وثانيا، كنّا في سنوات النضيج من حياتنا، ولسنا زوجين في مقتبل العمر لم تعركنا المشاكل. لكنني سأتذكر دائما شعوري باليأس، أنا لم أصرخ أو أظهر كثيرا من العلامات على ما أعانيه من هستيريا في أعماقي، لكنني شعرت بأننى قد لا أستطيع أبدا أن أتوافق مع هذا الموقف.

وصدمة ميلاد طفل مثل ستيف لا تأتى دفعة واحدة أو فى الحال. وهى أسوأ من موت طفل، لأنك تتحققين تدريجيا من أن هذا الطفل لن يعيش بالمعنى الكامل للكلمة. ولا تكتشفين كيف ستتأثر عائلتك بميلاد مثل هذا الطفل إلا بعد مرور أشهر أو سنوات.

وكان من الصعب علينا أن نمتص الصدمة الأولى ، والتى هى فى المحقية جسدية كما هى أيضا عقلية. كنا فى ذهول، وقلما كنا نستطيع أن نخرج أو أن نقوم بعملنا اليومى المعتاد، أو نتحدث إلى الناس الآخرين، وحتى تلك اللحظة كنا مازلنا دون قرار. لقد أحببنا ستيف، فقد أصبح جزءا من عائلتنا لأكثر من سنة، ولم يقترح أحد، حتى لو كان هذا ممكنا، السماح له أن يموت . كان حيا وكان حسن الصحة حينئذ . وتمثلت الصدمة فى معرفتنا أننا قد رزقنا طفلا قد لا ينمو أبدا . وقد يوهب حياة طويلة، ولكنه قد لا يشعر أو يستمتع بمسرات حياة الراشد، مثل الأبوة ، ولا المسرات المحببة الأخرى للحياة السوية .

أشعر بعمق أنه لا يوجد أى زوجين ، بغض النظر عن عمرهما أل خبراتهما، يمكنهما أن يتخذا قرارا حكيما فى لحظة مثل هذه. أشعر أنه ما لم يكن القرار حتميا لأنه يتعلق بالحياة والموت، إذا لم يستلزم الموقف ذلك ، فمن الأفضل تأجيل القرار. وأنا مقتنعة تماما بأن تأكيد

الوالدين لغريزة حبهما لطفلهما أساسى لصحة العائلة العقلية . وأظن أن تلك الغريزة قد تُعاق مؤقتا بالألم الذي يستشعرانه في اللحظة الأولى لمعرفتهما عن إعاقة طفلهما . لكننى أعرف أنه إذا كان هناك فرد ما في انتظار هذه اللحظة يشجعهما على أن يُحبا الطفل وإن كان ممكنا باخذاه إلى المنزل، فإن هذا سيساعدهما في باقى حياتهما . فإذا ما تأكدت غريزة حب الطفل وتدليله لدى الوالدين، عندئذ يمكنهما اتخاذ قرار قائم على الحب بشئن طفلهما فيما بعد . وقد يكون هذا بعد أسبوع أو بعد سنوات ، لكن اذا سمحا لغريزتهما الوالدية الطبيعية ان تنمو، فإنهما سيوفقان لأنهما يحبان الطفل وأنهما سوف لن يعيشا بذكرى رفضهما له. ومن الأفضل لك أن تتذكري في سنواتك المقبلة أن كل ما فعلته من أجل طفلك كان بدافع حبك له، وليس لافتقارك إلى كل ما فعلته من أجل طفلك كان بدافع حبك له، وليس لافتقارك إلى فترة قصيرة من الزمن أو بعد سنوات، فقد يكون هذا مؤلما ، لكنهما سيشعران بالراحة لأنهما قد أحباه.

ولأنه كان لزاما علي أن أسافر مع زوجي بحكم عمله في السنوات التي تلت ميلاد ستيف؛ فقد أتيحت لنا فرصة عرض ستيف على كثير من الأطباء. وقد وجدنا بمرور الوقت وبعد أن أصبحت نواحى العجز فى ستيف ظاهرة جدا، أن الأطباء ظلوا يشرحون لنا أن ستيف كان متخلفا. ولما كان هذا قد يبدو واضحا لأى فرد من النظرة الأولى، فقد شعرنا بأنهم كما لو كانوا فى الحقيقة يقولون لنا «لماذا مازلتم تحتفظون بهذا الطفل المتخلف؟» وقد يقولونها صراحة» إن طفلا كهذا يؤثر تأثيرا سيئا على باقى أطفالكم، يجب أن تودعوه بمؤسسة. هل هو على قائمة

انتظار باحدى المؤسسات؟ إن لكم حياتكم الخاصة، ولكم أن تعيشوها».

ومنذ أن رزقنا طفلنا الأول، أعطينا حياتنا لأطفالنا وأخذنا على أنفسنا أنا وزوجى ألا نفصل حياتنا أبدا عن أي واحد منهم. لذا نتسايل الآن كيف لنا أن نفصل حياتنا وعواطفنا عن أكثر أطفالنا عجزا. وقد عبر الأطباء أكثر من مرة عن شعورهم بالشفقة نحونا. وقد سمعت كثيرا من الأسر الأخرى لأطفال متخلفين يقولون في شيء من الغضب إنهم لا يريدون شفقة. وهذا ليس شعوري، ففي رأيي أنه لا مانع أن يشعر الناس بالشفقة علينا. وفي الواقع، أنني أشعر بالأسف على نفسي أحيانا. وأظن أن الأسر التي رزقت بطفل كطفلنا يشعر أعضاؤها بالتأكيد، إذا ما صارحوا أنفسهم بذلك، أنهم لا يحصلون على نصيبهم بالعادل من الحياة. إنها مأساة؛ تحطم القلب. لكن هاهم أطفالنا. وهم يعيشون . ولا يصح أن نتخلص منهم كما نتخلص من اللعب المحطمة.

وغالبا ما تعجبت لماذا لا يعطينى الأطباء ما أستحق من تقدير ومساندة على ذلك القرار الذكى بأن أوفر لطفلى بقاء آمنا كنت أعرف أنه كان بأستطاعتى توفيره له لأكبر فترة ممكنة؟ لكن جعلنى الناس، في أحيان كثيرة جدا، أشعر بأن حبى لاستيف غير مشروع أو غير قانونى، وأنه بالتأكيد يعكس افتقارى إلى الذكاء وقد قال لنا أحد الأطباء أن ستيف ليس عضوا منتجا للمجتمع، لذلك فليس لنا الحق أن نأخذ من وقت الأسرة، وميزانيتها وطاقتها على حساب الأطفال الأربعة الآخرين «الأعضاء المنتجين للمجتمع» مفضلين عليهم ستيف. وقد كان لدينا شعور عائلي قوى بأن كل طفل، كما هو الحال في كل الأسر،

يمصل بطريقة طبيعية على الوقت والمال والطاقة التى يحتاجها أو تحتاجها من الوالدين، فبخصوص أطفالنا الآخرين، فإننا لم نكن لنعتقد أن وجود ستيف بينهم سيؤذيهم فقد كان نموهم عاديا، وقد أحبوا ستيف ومازالوا يحبونه، وهم لا يترددون في إحضار أصدقائهم إلى المنزل ويناقشون معهم أخيهم الأصغر، وفي الحقيقة، عندما كانت احدى بناتي في الصف الرابع كان صفها يناقش ، ضمن أنشطته، الضعف العقلي، وقد سألتني إن كانت تستطيع أن تأخذ ستيف إلى الصف لعرضه والحديث عنه، وقد وافقت المدرسة، وقد شعرت أن هذا كان مفيدا المطاحة، مخبئين بعيدا عن الأنظار، لذلك فقد كان طبيعيا أن يصبحوا الخاصة، مخبئين بعيدا عن الأنظار، لذلك فقد كان طبيعيا أن يصبحوا موضوعات لحب الاستطلاع يحدق فيهم الآخرون، وعندما يسمح لهم أن يسخلوا بأكبر قدر ممكن إلى الحياة الاجتماعية العادية، فسيكون هناك فهم أكثر لمشاكلهم.

إن الأسف على حالة ستيف شيء مستمر، إنه شيء ما، لا يضمد وهجه، بل يتأجج في أوقات غريبة، إنه يؤذي كلانا، زوجي وأنا، في كثير من الأوقات.

وكنت يوما أقود سيارتى بين جبال سويسرا ، وداهمنى خاطر خاص بيقينى أن ستيف لن يشعر أبدا بجمال غروب الشمس على الجبال، وفى أوقات أخرى ربما خلال استماعى إلى مقطوعة موسيقية جميلة، أعرف أنه لن يستطيع تثوقها أبدا.

وليست العناية اليومية باستيف هي الجزء الصعب، أظن أن أصعب شيء عن هؤلاء الأطفال هو مواجهة مستقبلهم. فنحن نستطيع أن نحميه

الآن، لكن بخلاف معظم الأزواج الذين يستقبلون سنوات حياتهم المتأخرة بقدر معقول من الهدوء والطمانينة، متطلعين إلى التقاعد والتخفف من مسئوليات الأسرة بينما يترك أبناؤهم المنزل الواحد بعد الآخر، إلا أننا لدينا طفلا واحدا نعلم أنه لن ينفصل عنا أبدا. ونحن نستطيع الآن العناية به وإحاطته بالحب، لكن هذا لا يكفى، فلا يكفى أن يُعتنى به فقط أثناء حياتنا، بل طوال مدة حياته هو، وربما تواجه معظم الأسر أسوأ أنواع الفزع عندما يفكرون متحيرين ومتسائلين: أين سيعيش طفلهم إلى نهاية عمره، وهم يتضرعون إلى الله ألا يُهمل، أو شياء تغذيته أو أن يتولى العناية به أناس لا إحساس لهم.

وعندما كان ستيف صغيرا جدا، ولم تكن لديه مشاكل طبية، كان غالبا ما يجول بذهنى تصور ما كان يمكن أن يكون شعورى لو أن تشخيص ستيف كان قد اتضع عند الميلاد وكان على أن أضع قرارا بشأن حياته أو موته، وفيما تلى ذلك من حياة ستيف، خضنا سلسلة من الأزمات الطبية... سلسلة من النوبات الصرعية التى كانت تتكرر من وقت لأخر ، وشهور من الحساسية كردود فعل للأدوية، وأسابيع من التغذية الجبرية عندما فقد ستيف القدرة على البلع وذوى جسده حتى اقترب من الموت، ومنذ سنة مضت تعرض لأيام وليالى لنزيف كاد يقتله بعد عملية جراحية، وكانت فترة اختبار لى لأن، بينما كنت أراه خلال تلك بعد عملية جراحية، وكانت فترة اختبار لى لأن، بينما كنت أراه خلال تلك مثلما أريد لأطفالى الآخرين أن يعيشى، تماما

وقد استنتجنا خلال سنوات أن إرضاء احتياجات ستيف للتدريب على مهارات الحياة الأساسية كان يستلزم مجهودا هائلا وإصراراً لا

يكل من جانبنا، وأحيانا ما يُقبل الأطفال ذوى الإعاقات الأقل شدة فى نظام التعليم العام ، إلا أننا كان علينا أن نكرر إصرارنا بألا يتجاهل ستيف بسبب تعدد مشاكله وكان من الواضح أن نوع حياته المستقبلة كان يعتمد على اقتناعنا بأن إطعامه انفسه أفضل من اعتماده على فرد أخر لإطعامه، ونعلمه أن يجلس قائما في الكرسى المتحرك، أفضل من أن يبقى مستلقيا في مهد طفل صغير طوال حياته.

قد حاولت في كتابة كل ما سبق أن أعرض مشاكل أسرة لديها طفل معاق، وهذا أسهل من أن أشرح الجانب المشرق من حياتنا وهناك الكثير جدا من هذا ، إلا أنه أصعب لأن يصاغ في كلمات، فقد أعطانا ستيف قدرا هائلا من السمادة ، وقد كنا ندعوا الله، عندما يصاب بمرض، أن يعيش . وقد أقمنا احتفالا عائليا في نهاية سنته التاسعة، وكانت أول سنة لم يمكث خلالها في المستشفى. وقد كان منظرا مثيرا لكل أفراد الأسرة عندما قام بأول قضمة للطعام بنفسه، وعندما تعلم أن يقف من كرسيه المتحرك. أعتقد أن أطفالنا قد أفادوا من وجود ستيف فقد صقل وجوده عواطفهم وأرهفها كما أنهم اكتسبوا نضجا، فهم أكثر إدراكا ممن في نفس عمرهم لقيمة الحياة العادية السوية، وهم أكثر تقديرا للعقل السليم الشالي من التلف، ويعلمون كم هم محظوظون لامتلاكهم وسيطرتهم على أجسامهم، وإن صبرا جميلا مع طفل معاق يمكن أن ينتج فيك إحساسا بالدفىء والكبرياء، وأنا متأكدة من أنه من الصعب حتى بالنسبة للطبيب الذي يعمل مع أطفال مثل ستيف كل يوم أن يحاول أن يتخيل نفسه أبا لطفل مصاب بتلف خطير، أنا لم أستطع

أن أتخيل هذا قبل أن أرزق بستيف. وكنت غير مستعدة تماما لمثل هذا الشيء. لكنى لا أشعد بالأسف الآن . أنا أتمنى من كل قلبى لو أن ستيف كان طفلا عاديا . لكن طالما أنه بالحال الذى هو عليه، فأنا سعيدة بأنه ينتمى إلينا . وأتمنى أن يُعطى كل أب وأم لطفل معاق كل ما يمكنهم من حب،

# إرشاد أسر الأطفال ذوى الإعاقات المتوسطة

ما المقصود بالإعاقة المتوسطة؟ وفقا التصنيف اللافئوى، تحتل الإعاقات المتوسطة مركزا وسطا بين الإعاقات الشديدة والإعاقات البسيطة. وهي بهذا المعنى تغطى العديد من حالات الإعاقة. ولتوضيح ذلك يمكننا أن نأخذ الضعف العقلي كمقياس الدرجة الإعاقة. من الممكن تقسيم ضعاف العقول إلى ثلاث فئات، شديدي الضعف العقلي والقابلين التعلم. ويمكن القارىء أن يستنتج أن لفظ «متوسطة» للتدريب والقابلين التعلم. ويمكن القابل التدريب، وقد وصف كيرك Kirk للتدريب من الطفل ضعيف العقل القابل التدريب باعتباره غير قابل التعلم في حدود معنى التحصيل الدراسي، والتوافق باعتباره غير قابل التعلم في حدود معنى التحصيل الدراسي، والتوافق الرشد. ويشير كيرك ودن المجموعة ومستوى أدائها العقلي باعتباره أداء متوسطا.

## إرشاد الأسرة :

قدم بيرتون Burton (١٩٧٦) المالاحظات الآتية عن إرشاد أسر ضعاف العقول:

ويختلف إرشاد أسر ضعاف العقول القابلين للتدريب من حيث الوقت الذي يستلزمه وما يتطلبه من أساليب فنية ، وغالبا ما يبدأ الإرشاد بعبارة غير سارة يوجهها الطبيب للأسرة، قد تكون هذه العبارة بسيطة ومباشرة عن تخلف الطفل مع توصية بالإيداع العاجل في مؤسسة، وقد تمتد إلى جلسة مع الوالدين والطبيب أو أكثر من طبيب وقد تتضمن الجلسة متخصصين آخرين بالإضافة الى أسرة أخرى لطفل متخلف، ويدور الصديث صول التخلف العقلى وما يستلزمه من رعاية وصول التعريف بمصادر الخدمات للأسرة والطفل» (ص ص - ٢٤١ – ٢٤٢).

وهكذا يوضح تعليق بيرتون Burton (١٩٧١) أنه ليس هناك الكثير مما يمكن عمله لتخفيف الصدمة المبدئية التى يُمنى بها الوالدان عندما يعلما أن طفلهما لديه نقص أو إعاقة. واسنا في حاجة إلى التأكيد على أن الجزء الأكبر من مسئولية المرشد أو أي من المختصين الآخرين هو أن يساعد أفراد مثل هذه الأسر على أن يفهموا إرجاعاتهم واستجاباتهم الموقف وأن يكونوا على استعداد لمواجهة كل الحقائب ، وعلى مقدم المساعدة أن يعد هذه الأسر بالمعلومات وأن يرتقى بفهمهم لما هم فيه من اضطراب، وأن يفسر لهم ما هو حادث مع الطفل وفي الأسرة ككل،

وعقب تلقى الوالدان لتشخيص طفلهما، عادة ما تلجأ هذه الأسر في مثل هذه المواقف إلى نوع من الاستجابات أن ما قد نسميه نوعا من «الاليات السلوكية»، لأنها تحدث دون وعى منهم، من شانها أن تساعد

فى التخفف من أثر الصدمة المفزعة، فغالبا ما يستغرق الوالدان فى عملية استبدال الإنكار بالحزن. وقد تمر أيام أو حتى أسابيع حتى يتقبلا هذه الحقيقة، وقد تسبب الإرجاعات الانفعالية الشديدة مثل الاكتئاب، والمرغبة فى الموت، والشفقة على الذات، والرغبة فى الخلاص من الطفل والميول الانتحارية، كل هذا قد يسبب أزمة لا حدود لها فى الوسط العائلي، ومن خلال تساؤلات الوالدين الفسيهما واستبطائهما عن أسباب التخلف، قد ينخرطان فى تساب ومهاترات موجهة إلى نفسيهما وإلى الآخرين، أو قد تنمو لديهما أنماط قوية من سلوكيات الدفاع عن الذات والتي قد تصبح منهكة ومحطمة لذاتيهما. وبالتالى قد تبدأ الوحدة والتي فى التفكك نتيجة لوجود الطفل المتخلف (بيرتون Burton).

## الل رشاد في موقف متأزم :

عندما تفوق شدة المشكلة قدرة الأسرة على مواجهتها، فإن هذه المشكلة تتأزم وتزداد تعقيدا، وعندما يتزايد التوتر والقلق يصبح الآباء والأمهات أقل قدرة على إيجاد حل، وعادة ما لا يستطيع الوالدان أن يخطوا خطى ايجابية لحل المشكلة أو التخفيف من أثرها لأنهما يكونان تحت تأثير حالة انفعالية شديدة.

ووفقا بكابلان ( Caplan ، ١٩٦٤) فإن الأزمة تمر في نموها بأربع مراحل:

ا - يتزايد التوتر في البداية عند محاولة تطبيق الأساليب المعتادة لحل المشكلة.

٢ - لا يحقق الوالدان إلا نجاحاً محدودا ، إن وجد، في مواصلة

مواجهتهما المشكلة، خاصة عندما يزداد إزعاجها لهما.

٣ - إذا اسبتمر التوبر في التزايد فإن هذا التوبر يخدم كمثير داخلي ويستثير مصادر داخلية وخارجية. وفي هذه المرحلة تواجه الأسرة حالة طواريء وتحاول أن تستخدم أساليب جديدة لحل المشكلة. وقد يعاد النظر في المشكلة ويعاد تعريفها. أو قد يحدث أن تتجاهل الأسرة المشكلة أو تتنازل عن بعض جوانب الهدف الذي يتعذر تحقيقه.

غ - إذا استمرت المشكلة ولم يكن في الإمكان حلها أو تحليلها،
 يزداد التوتر وقد يحدث قدر كبير من الفوضى (ص ص - ٤٠ - ٤٠)،

ويمكن أن يصل إجهاد الطفل المعاق الأسرته إلى درجة لا تحتمل، وقد علق بلاك Blake على القيود النفسية التي تعانى منها أسرة الطفل المتخلف بقوله:

«إن الموقف الذي تجد أسرة الطفل المتخلف نفسها فيه يكون أكثر تعقيدا وأشد خطورة. فيتكاتف ما يعاني منه الطفل من إعاقات وبطء في نموه، وما يتطلبه من ترتيبات خاصة للعناية بحاجاته الجسمية، وما يستلزمه من تدريب ومراقبة ، بالإضافة إلى ما يفرض على العائلة من موائمة وتعديل توقعاتها المستقبل، تتكاتف كل هذه العوامل التضع ضغطا على الوالدين ، وهذا بدوره يؤدى إلى اختلال التوازن السوى للأسرة» (ص - ٤٩).

## اسلوب التدخل في الأزمة:

فى حالة اختلال التوازن العائلى، ماذا يستطيع المرشد عمله التخفيف من وطأة موقف شديد التأزم؟. هناك عدد من العوامل التى يمكن أن تؤدى إلى استعادة التوازن فى حالة وقوع حادثة مؤامة، هذه

#### العوامل هي:

الإدراك الواقعى للحادثة: إذا ما أدركت الحادثة بأسلوب واقعى،
 يمكن إقامة علاقة بين الحادثة وما نتج عنها من مشاعر مؤلمة. بمعنى
 آخر، ما دلالة هذه الحادثة للفرد؟ كيف ستؤثر في مستقبله؟.

٢ — أنواع المساندة المتاحة في هذا الموقف: إن الإنسان اجتماعي بطبعه ، ويعتمد على الآخرين في بيئته لتزويده بأرائهم وتقديراتهم لقيمه الداخلية والخارجية. وتعنى المساندة المتاحة في الموقف هؤلاء الأشخاص المتواجدين في البيئة والذين يمكن للفرد الاعتماد عليهم لمساعدته في حل المشكلة.

٣ – أليات جيدة لمواجهة المشكلة والتعامل معها: ويمكن وصفها بأنها أليات التقليل من التوتر أو التخفيف منه، وهي طرق يستخدمها الناس التخفيف من توترهم وقلقهم عند مواجهة مشكلة ما (أجوليرا وأخرين Aguilera et al ، ١٩٧٠، ص ص – ٥٥ – ٥٥).

وعندما لا يمكن استخدام الأساليب المعتادة لمواجهة ما يطرأ من مشكلات من جراء وجود طفل معاق ، يختل التوازن ، ويعتقد أجوليرا وزملاءه أن الفرد يجد نفسه بين أمرين ، إما أن يحل المشكلة أو يتكيف معها إذا لم يجد لها حلاً . ويؤدى الفشل في حل المشكلة إلى اندلاع توتر داخلي ، وتبدو على الفرد مظاهر الشعبور بالقلق وتضطرب تصرفاته، ويؤدى هذا إلى فترة طويلة من الكدر الانفعالي وستكون بعض الأسر أكثر كفاءة من أسر أخرى في العثور على حل للمشكلة . ومع ذلك على مقدم المساعدة أن يستخدم مهاراته، ومنطقه وخلفيته المعرفية للتخطيط لمواجهة المشكلة ومساعدة الوالدين في تحديدها.

ليس من السهل مساعدة أسر الأطفال المعاقين على أن يفهموا ويتعاملوا مع مشاعرهم ، إذ تطغى مشاعر اللوم والتأثيب . على سلوك الوالدين نحو طفلهم شديد الإعاقة . أو متوسط الإعاقة . وغالبا ما تمثل هذه الإرجاعات الأسرية تحديا لمقدمي المساعدة ، وهذا الميل إلى لوم النفس قد يؤدى بالوالدين إلى تصورات لا أساس لها في الواقع ، فقد يُهِيا لهما أنهما تسيبا ، بطريقة أو بأخرى ، في إعاقة طفلهما . وتتفاقم المشكلة وقد تأخذ شكل شعور عميق بالإثم ، وقد لا يكون هذا الشعور في حين إدراكهما ، إلا أنه قد يسبب لهما قدرا كبيرا من العذاب والاضطراب . وقد تأخذ الطرق التي يتناول بها الوائدن مشاعر الإثم إتجاهات متعددة ، إلا أن أكثر هذه الطرق شيوعا هي : (أ) لوم أنفسهم. (وهذا يؤثَّر على توافقهم)، (ب) تحويل اللوم إلى شخص أخر (وهذا الأسلوب غير صحى لأن الوالدين يلصقان أخطاء بالأخرين ، وأحيانا ما يكون هؤلاء الأخرين هم من يرعون الطفل أو يعالجونه)، (ج) الإنكار التام لوجود الإعاقة ، أو إنكار خطورتها، (د) يبدأ الوالدان في لهم أحدهما للكِّضر (فإذا ما غاليا في ذلك ، فقد تفكر الأم في أقارب الأب، أوفى حسماتها أي شي من هذا القبيل) ، (هـ) وأسلوب آخس التخفيف من مشاعر الإثم أن يتنقل الأبوان بين العديد من المتخصصين أو العيادات على أمل أن يجدوا "علاجا" لإعاقة طفلهما.

وقد وصف برنارد وفلمس Bernard & Fullmer وقد وصف برنارد وفلمس المساعدة الوالدين في التعامل مع مشاعر الإثم والمشاعر الشخصية والانفعالية الأخرى، ويقوم هذا الأسلوب الإرشادي على ثلاثة إجراءات أساسية.

التوقف: بعد اعتراف العميل بما يؤرقه من مشاعر وانقعالات يسائه المرشد ، باعتباره وسيطا، أن يوقف هذا السلوك موضع التساؤل لفترة تكفى لفحصه، وفى هذه الفترة يوجه المرشد أسئلة بلطف أو بأسلوب مباغت، وقد تكون هذه الأسئلة مباشرة أو غير مباشرة، يقصد من خلالها أن يواجه العميل بمعنى ما هو حادث له. ويحاول المرشد مساعدة الوالدين أن يريا بوضوح ما يواجهانه من لوم انفسيهما وللآخرين ، وما قد يجلبه هذا السلوك من نتائج غير محمودة.

التدخل: وتختص هذه العملية بتطوير وجهة نظر جديدة. ومناقشة خطة عمل جديدة ويختص هذا الطور بالسؤال «لماذا لاتحاول مرة أخري لمدة خمسة أو سنة أيام؟».

التاثير: وهى الخطوة النهائية. ما هى البدائل المتاحة للسلوك الانهزامى والمحدود. ولا يحتاج المرشد لأن يقترح تلك البدائل. فقد يكون في فعله هذا تركيزا للوم على الوالدين وتوفير الأعذار لهما إذا ما فشلت الخطة، والتأثير أمر يختص بالتفكير وتأمل تلك الموضوعات التى يرى المرشد أنها تستحق النظر.

وينهى برنارد وفلمر مناقشتهما لهذا الأسلوب بتحذير المرشد الذي يتبناه «فعليه أن يكون على استعداد تام لتغبير فروضه، وأن يعرف كيف يوقف ما قد يكون الوالدان منهمكان فيه من سلوك دفاعى ومشاعر سلبية ، وأن يعرف متى يتدخل ، ويفكر في استراتيجيات للتاثير بينما تتوالى الجلسات الإرشادية» (ص -٣٣٣).

## الأسر والإتجاهات الإيجابية:

لا شك أن وجود طفل معاق أو متخلف يمثل ضغطا نفسيا هائلا على

قدرة أى والد على التوافق. ومع ذلك ينجح الكثيرون فى التعامل مع هذا الضغط الانفعالى بأسلوب بناء، وفى الواقع، قد نرى أسراً لأطفال معاقين لا تعانى من صدمة انفعالية حادة، وقد لا تحتاج إلى إرشاد، فهم يتقبلون حالة طفلهم كما هى ويتعاملون مع ما تُنتجه من تحديات بطريقة يستفيد منها الطفل. ولا يمكن مساعدة الطفل غير العادى إلا إذا كان الراشدون من حوله قادرين على أن يتقبلوا حالته على أساس من الاعتراف الواقعى بما له وما عليه، ولا تساعد المبالغة فى الإعاقة ولا التقليل من شدتها فى دفع النمو الاجتماعى البناء أو تقدم الطفل التربوي.

# أهداف إرشاد أسر الأطفال المعاقين:

تتجه الأهداف العامة لإرشاد أسر الأطفال غير العاديين نحو فهم أحسن المشاكل التى أدى إليها وجود طفل غير عادى فى الأسرة. وفى حدود هذا الإطار يمكن أن نستنتج أن على مقدم المساعدة أن يمتنع عن ممارسة أى نشاط يكون من شأنه أن ينتج تغييرا فى شخصية الوالدين ويجب أن نتجنب تجنبا تاما ممارسة العلاج النفسى الذى يُعرف باعتباره علاجا يختص بالحياة الداخلية الفرد من خلال علم نفس الأعماق، ما لم يكن القائم بهذه الممارسة قد تلقى التدريب المهنى اللازم ولديه الخبرة فى ممارسته، ويتضح هذا التمييز بين العلاج النفسى والإرشاد فيما كتبه تايلر Tyler (١٩٦٠، ص ص - ٥٧٥ – ٤٧٩) «يتخذ العلاج النفسى عموما تغيير الشخصية هدفاً له، ويحاول الإرشاد تهيئة الفرد لأحسن استخدام ممكن لما لديه من إمكانيات».

ما هي إذن بعض الأهداف المشروعة للإرشاد والتي قد يتوقع مقدمو

Telford & Sawrey عن أهداف الإرشاد باعتبارها عقلية (١٩٧٢ من ص ص - ١١٠ - ١١١) عن أهداف الإرشاد باعتبارها عقلية أو شلوكية في طبيعتها ففي المجال العقلي أو ثقافية وعاطفية أو سلوكية في طبيعتها ففي المجال العقلي أو الثقافي ، تحتاج أسر الأطفال غير العاديين إلى معلومات عن طبيعة ومدى اختلاف الطفل المعاق عن الطفل العادي في مثل سنه - وهي ما تسمى بالمعلومات التشخيصية ويدور المكون العاطفي أو الانفعالي الذي يتكلم عنه تلفورد وساوري حول فكرة أن غالبا ما يكون لعواطف الناس ومشاعرهم أهمية تفوق تفكيرهم لذلك، يجب أن يهتم المرشدون بمخاوف الوالدين وقلقهما ومشاعرهما بالإثم والعار أما الجانب السلوكي لإرشاد الأسرة فهو التأكيد على التغير البيئي وتتاول المشاكل العملية وهذا على خلاف إحداث تغييرات في الشخصية لأعضاء الأسرة .

وقد اقترح جوردان Jordan (۱۹۷۲) قائمة لما يراه من أهداف عملية ومفيدة لإرشاد أسر الأطفال غير العاديين، وهو يشير إليها باسم الوصايا العشر للمرشدين:

- ١ كن أمينا في تقديرك للموقف واشرحه للعميل دون تردد.
  - ٢ تعامل مع كلا الوالدين، حيث أنهما وحدة طبيعية.
- ٣ كن دقيقا ،، ولا يستلزم هذا بالضرورة استخدام المصطلحات القنية في شرحك.
  - ٤ أشر في حديثك إلى من هو صاحب المستولية النهائية.
  - ه ساعد الوالدين في فهم ما يُعرض من قضايا وموضوعات.
    - ٦ خذ في اعتبارك الجهات التي يمكن إيفاد الطفل اليها.

- ٧ تجنب استثارة الإرجاعات الدفاعية في الوالدين.
- ٨ لا تتوقع أن يُفضى إليك الوالدان بالكثير فى جلسة واحدة.
- ٩ اعترف بحق الوالدين في الاهتمام بالمشكلة وحيرتهم في البحث عن حل لها.
- ١٠ حاول أن تبلور اتجاهات ایجابیة منذ البدایة باستخدام
   أسالیب إرشادیة جیدة. (ص ۱۲۷).

ويناقش سميث ونيسورت Smith & Neisworth (١٩٧٥) كيف أن المدرسين والأطباء والأخصائيين النفسيين كثيرا ما يساعدون في مساندة إنكار الوالدين لإعاقة طفلهم، وهما يؤكدان أن هذا الأسلوب لا يساعد هذه الأسر:

« إن الأسلوب المفيد فعلا هو الذي يقوم على الأمانة في عرض الحقائق، حتى وإن كانت تلك الحقائق في غاية الإيلام. ومن الواجبات الهامة في مساعدة أسر الأطفال غير العاديين تسهيل الإدراك الواقعي لحالات هؤلاء الأطفال كما هي، والمبدأ الأول في هذه المساعدة يجب أن يكون الأمانة المطلقة» (ص – ١٨٤).

وقد اقترح روبنسون وروبنسون Robinson & Robinson وقد اقترح روبنسون وروبنسون المرشدون مواجهة الواقع:

أولا: يستطيع المرشدون أن يقوموا بدور المجلس الاستشارى الذى يعمل على ايجاد مخرج من المشكلة.

ثانيا: يمكن أن يقوم المرشد بدور المعلم إذا لزم الأمر أو على الأقل يحرص على أن يحصل الوالدان على تلك الخدمات التى تمكنهما من الكساب أساليب التصرف التى يجب أن تكون جزءا في أساليب التنشئة

#### للأطفال المتخلفين،

. ثالثا: يجب أن يتأكد المرشدون من أن الوالدين على اتصال بمصادر الخدمات الموجودة بالبيئة، وليس فقط الخدمات المتوفرة حاليا، ولكن أيضا تلك التي في دور الإنشاء.

رابعا: يستطيع المرشدون تشجيع الوالدين على الاتصال بجماعات الأسر الموجودين في أحيائهم ممن لديهم مشاكل مماثلة.

خامسا: يمكن للمرشدين لما لهم من علاقة مستمرة بعملائهم، إقناع الوالدين بأن يتريثوا في وضع القرارات، وألا تكون قراراتهم متسرعة وغير مدروسة. (ص ص – ٤٢٣ – ٣٢٤).

ما هى الاقتراصات والأهداف التى يمكن أن يقدمها الوالدان المختص؛ يتحدث جورهام Gorham (١٩٧٥) من وجهة نظره كأب ويقدم الاقتراحات الآتية للمختصين:

- دع الوالدين يشتركان في كل خطوة خلال مسيرة الإرشاد.
  - اجعل من خطة عمل واقعية جزءا من تقييم النتائج.
  - زود نفسك بالمعلومات عن المصادر الموجودة بالبيئة.
    - اكتب تقاريرك بلغة واضحة ومفهومة،
      - إعط الوالدين نسخة من التقرير،
- تأكد من فهم الوالدين لهذه الحقيقة، أن أى تشخيص ليس نهائيا ومن الممكن أن يتغير،
- ساعد الوالدين على أن يفكروا في الحياة مع طفلهما المعاق بنفس
   الأسلوب الذي يفكران به في الحياة مع باقى أطفالهما الآخرين.
- تأكد من أن الوالدين يفهمان حدود قدرات طفلهما المعاق

وإمكانياته وكذلك نواحى عجزه وإعاقته.

- حنر العميل من ألا يتوقع أن يجد كل ما يحتاجه طفله من الخدمات الكافية زوده بالنصائح التي تمكنه من مواصلة طريقه لطلب المساعدة، وحذره من أنه قد لا يجد دائما مساعدة عند احتياجه لها،

وسننهى هذا القسم بمقتطف من بارش Barch (١٩٦٩):

« لايوجد الأب أو الأم ممن هم على استعداد لأن يكونوا والدين لطفل معاق. إنها صورة للذات تُكتسب فيما بعد وتُتعلم في المعمل ذي الأقسام الثلاثة: المنزل – والمدرسة – والعيادة ، يوما بعد الآخر. إنه هذا التعلم الذي يجب أن يُصبح معلوما تماما للأب (أو الأم) كمتُعلم ويكون محتوى هذا المجال التعليمي هو الطفل الخاص، وكفاءة الوالد كمتعلم تحددها إنسانيته» (ص – ٤٩).

من الملاحظ إن هذا الكتاب قد أغفل ذكر المبادىء الإرشادية المحددة المرتبطة بفئات معينة للأطفال غير العاديين، مثل، الصم والمكفوفين والمعاقين جسميا والمضطربين انفعاليا، ولم يكن هذا الإغفال لهذه الفئات متعمدا، نظرا لترامى أطراف الموضوع الخاص بإرشاد أسر الأطفال غير العاديين فإن تناول كل فئة من فئات الإعاقة على حدة يستلزم أكثر من مجلد، وأعتقد أن ما ذكرناه من مبادىء عامة للإرشاد التي نوق شت تحت عناوين شاملة مثل الضعف العقلى والصعوبات التعليمية غالبا ما تنطبق على حالات أخرى للإعاقة.

# إرشاد أسر الأطفال ذوس الإعاقات البسيطة

## ما هم الإعاقة البسيطة ؟

هناك مدى واسع من الاضطرابات الجسمية والحسية من الممكن تصنيفها في فئة الإعاقات البسيطة وبحكم تسميتها، فهى حالة ليست شديدة أو حادة، وقد تحدث الإعاقة البسيطة في أي فئة من فئات غير العاديين، بما في ذلك فئة الضعف العقلي (كتلك المقابلة لفئة ضعاف العقول القابلين التعلم). ويرى ستيورات Steart (١٩٧٨) أن فئة ذوى الصعوبات التعلمية تعكس بوضوح ما للإعاقات البسيطة من خصائص. وسواء كان الفرد ذي إعاقة حسية أو بدنية بسيطة أو ذو صعوبة تعلمية، فعادة ما يكون المستوى العقلي في حدود المتوسط، مما يزيد من مشاكل هذه الأسر كما سنرى. وسيركز هذا القسم على الأساليب التي قد تستخدم في إرشاد أسر الأطفال ذوى الإعاقات البسيطة أو هؤلاء من ذوى الصعوبات التعلمية، وذلك بعد مناقشة ماهية الصعوبة التعليمية وطرق تشخيصها.

#### ما هي الصعوبة التعليمية ؟ تعريف وخصائص:

ظهر مصطلح الصعوبات التعلمية في نهاية الستينات وبداية السبعينات ( ويدرهوات ۱۹۷٤ Wiederholt). ومنذ ظهوره استمر الصبعينات ( ويدرهوات Kavale & الجدال حول تعريفه ومازال (انظر : كافال وفورنس \* Kavale مستانوفتش ۱۹۹۱، Stanovich ، تورجسن ۱۹۹۲، Torgesen ) ، ۱۹۹۱، الس هناك اتفاق بين المهتمين بهذا

الميدان على تعريف واحد. وترى ليرنر Lerner (١٩٨٤) أن تعدد التعريفات يتفق تماما مع طبيعة الصعوبات التعلمية باعتبارها مجموعة غير متجانسة من الاضطرابات. وتؤيد البحوث التي استطاعت أن تحدد أنماطا فرعية للصعوبات التعليمية وجهة نظر ليرنر (مثلا: ماكيني ١٩٨٤).

وجدير بالذكر أن ما نراه الآن من اهتمام فائق بالصعوبات التعلمية بدأ على أيدى مجموعات صغيرة من الأسر في جهات متفرقة من مدينة شيكاجو بالولايات المتحدة ، لاحظ كل منهم ما يعانى منه أطفالهم ووصفوه باسم مختلف مثل، الإعاقات الإدراكية، عيوب النطق والكلام، الخ.. ثم أجمعوا على اسم واحد يصف هؤلاء الأطفال، وكان هذا الاسم هو «الصعوبات التعلمية»، ثم ترابطت هذه المجموعات في تنظيم واحد أيضا وهو ما يسمى الآن برابطة الأطفال والكبار نوى الصعوبات التعلمية. وبتزايد الاعتراف بميدان الصعوبات التعلمية، ظور العديد من بلدان العالم التعريفات الضاصة بهم، فمثلا، توجد برامج للصعوبات التعلمية في معظم الأقاليم الكندية . ويحتوى قانون التربية الضاصة رقم الجاترا ، يصف أحد التقارير التربوية الصادرة هناك خصائص الأطفال انجلترا ، يصف أحد التقارير التربوية الصادرة هناك خصائص الأطفال ذوى الصعوبات التعلمية في معظم الأقطار العربية أيضا، وإن كانت ما تزال في مرحلة إعداد المتخصصين في هذا المجال.

ورغم ما لاقاه مصطلح الصعوبات التعلمية من قبول، إلا أن تعريفه ظل يمثل مشكلة، وكانت أولى المحاولات هو التعريف الذي شاع

استخدامه والمتضمن في القانون الأمريكي الفدرالي العام رقم ٩٤ – ٢٤ الذي أشرنا إليه سابقا وهو الخاص بحق المعاقين في التربية والتعليم ( ١٩٧٧ U.S. Office of Education, August) وقد اتخذته الولايات كأساس لقوانينها واقتدت به المدارس في تخطيط برامجها الخاصة بتعليم ذوى الصعوبات التعلمية، ويجرى هذا التعريف كالآتي:

«الصعوبات التعلمية المحدودة» تعنى اضطراب في واحد أو أكثر من العمليات النفسية الخاصة بالفهم أو استخدام اللغة للحديث أو الكتابة، والتي قد تعبر عن نفسها في قدرة غير تامة على الاستماع، التفكير، الحديث، القراءة، الكتابة، الاستهجاء، أو الحساب، ويتضمن المصطلح حالات المعوقات الإدراكية، إصابة المخ، خلل المخ الوظيفي البسيط، فقدان القدرة على النطق. ولا يتضمن المصطلح الأطفال ذوى الصعوبات التعلمية التي ترجع إلى معوقات بصرية أو سمعية أو حركية، أو إلى ضعف عقلي، أو اضطراب انفعالي أو إلى حرمان بيئي أو ثقافي أو اقتصادى.

ثم أعقب هذا التعريف تعريف آخر كان ذو أثر ملحوظ على ميدان الصعوبات التعلمية وقد اقترحته اللجنة القومية المشتركة للصعوبات التعلمية عام ١٩٨١ (هامل وأخرين 1981 at 1981) وقد جمعت هذه اللجنة بين ممثلين من العديد من المنظمات المهتمة بالصعوبات التعلمية مثل، رابطة الأطفال والكبار ذوى الصعوبات التعلمية دكرها ورابطة القراءة الدولية... الخ، وهو كالآتى:

«الصعوبات التعلمية مصطلح يشير إلى مجموعة غير متجانسة من

الاضطرابات تظهر فى صبورة صعوبات واضحة فى اكتساب واستخدام قدرات الاستماع والكلام، والقراءة والكتابة والتفكير أو القدرات الرياضية . وهذه الاضطرابات تكون داخل الفرد ويفترض أنها ترجع إلى خلل فى الجهاز العصبى المركزى، ورغم أن الصعوبة التعلمية قد تحدث مصحوبة بحالات أخرى من الإعاقة مثلا، خلل حسى، ضعف عقلى، واضطراب اجتماعى أو انفعالى) أو مؤثرات بيئية (مثلا: فروق ثقافية، تدريس سيىء، أو عوامل نفسلغوية)، إلا أنها ليست نتيجة مباشرة لهذه الحالات أو المؤثرات».

#### الأخرى.

وتقدر نسبة الأطفال ذوى الصعوبات التعلمية فى النظم التربوية التى الهتمت باكتشافهم بحوالى ٣ – ٦٪ فى المائة من العدد العام لطلبة المدارس، وقياسا على هذا التقدير، قد لا يخلو أى صف فى أى نظام تعليمى من فرد أو اثنين من أفراد هذه الفئة. وتتميز الصعوبة التعليمية بخصائص محددة، فمن الممكن أن يوصف الطالب الذى قد يثبت تشخيصه فيما بعد بالصعوبة التعلمية بخصائص عقلية واجتماعية وانفعالية معينة. ومع ذلك قد تظهر هذه الخصائص السلوكية على بعض الطلبة ولا يكونون ذوى صعوبات تعلمية، وعلى أية حال، لابد من الفحص الدقيق، وسيساعد فهم الأعراض فى التعرف على الطفل ذو الصعوبة التعلمية فى وقت مبكر حتى يمكن توفير المساعدة المناسبة وتفادى ما قد تسببه الحالة من إحباط ومشاكل للطفل والوالدين.

#### تشخيص الصعوبات التعلمية:

١ - قرر ما إذا كان الطفل لديه صعوبة تعلمية.

٢ - حدد المستوى الحالى لتحصيل الطفل للكشف عن النواحى
 التى يفشل فيها ومدى هذا الفشل .

- ٣ حلل كيف يتعلم الطفل .
- ٤ حدد سبب عجزه عن التعلم،
- ه -- فسن ما جمعت من معلومات ، وضع فرضا تشخيصياً.
- ٦ ضع خطة تدريس في ضوء الفرض الذي مدخته (صص ص ٢ ضع خطة عدريس الله عند الفرض الذي مدخته (ص ص ٢٩).

وقد يستغرق إنجاز هذه الخطوات الست عدة جلسات. وما يهمنا الآن هي الخطوة الأولى الخاصة بالتقييم الدقيق وما إذا كان لدى الطفل صعوبة تعلمية حقيقية، إذ أن التقييم أهمية قصوى كخطوة أولى في إعداد البرامج للصعوبات التعلمية. ويحتاج التشخيص إلى نوعين من المعلومات: المعلوات التاريخية وهو ما نسميه بتاريخ الصالة، والمعلومات الحالية، وفيما يلى شرح موجز لكل من هذين النوعين من المعلومات.

#### تاريخ الحالة :

## محكّات خاصة بالخلفية الاسرية :

رغم أن هذه المحكات قد لا تدخل في التعرف على الطفل ذي الصعوبة التعلمية، إلا أن كثير من هؤلاء الأطفال قد يأتون من عائلات لها تاريخ من الصعوبات التعلمية، وثانيا، يشير تاريخ الطفل الى نمط من المشاكل التعلمية يعود إلى سنوات المدرسة الابتدائية، وثائثاً، قد يلاحظ في تاريخ الحالة بعض المؤشرات السلوكية خلال النمو (تأخرُ في اكتساب اللغة، صعوبات حركية، مشكلات في السمع، الخ..) . لذلك لابد القائم بالمساعدة أن يلم بتاريخ الحالة للحصول على معلومات عن خلفية الطفل ونموه، وفيما يلى أنواع المعلومات التي عادة ما يمكن الحصول

عليها من الوالدين: مشاكل تعلمية لدى أفراد آخرين في العائلة (تشير الى احتمال وجود خصائص وراثية)، تاريخ الطفل قبل الولادى (أثناء الحمل)، حالات الولادة، عمز الطفل عندما بدأ يجلس، ويمشى، وينظم الإخراج، وعندما بدأ يتكلم، والتساريخ الصحى الطفل، ويتضمن الأمراض التى قد يكون قد أصيب بها (خاصة تلك المصحوبة بحمى حادة) والحوادث، ومعلومات إضافية، مثل التاريخ المدرسى، يمكن الحصول عليها من الوالدين، أو من الملفات، أو من العاملين بالمدرسة، بما في ذلك المدرسين ، والممرضين أو الممرضات، والمرشدين.

ولكي يفيد أخذ تاريخ الحالة فى التشخيص، يجب أن يتعدى مجرد الأسئلة الروتينية ويجمع معلومات وانطباعات أكثر مما تستدعيه الأسئلة، ويستطيع القائم بالمقابلة الماهر أن يجمع معلومات بأسلوب المحادثة العادية منجزا من خلال ذلك كل متطلبات دراسة الحالة . ثم تضاف هذه المعلومات والانطباعات التى تم جمعها إلى الملاحظة الإكلينيكية ونتائج الاختبارات.

#### المعلومات الحالية :

وتتضمن الاختبارات والمقاييس النفسية، ونتائج الاختبارات التحصيلية، والاختبارات التشخيصية المواد الدراسية والمهارات، والاختبارات الحسية، وتقييم الجانب الوجداني، واختبارات العمليات العقلية، وتقييم الكلام واللغة، والفحوص البدنية، وتقييم المستوى النمائي، وتقرير عن ملاحظات مدرس الفصل . وقيما يلى المحكات التي مكنك أن تسترشد بها،

#### المحكات الخاصة بالقدرة العقلية :

إن أول إجراء للتعرف على الطفل ذى الصعوبة التعلمية هو معرفة مستواه العقلى أو مستوى قدراته العقلية. وحيث أن أحد المحكات للتعرف على الصعوبة التعلمية هو ذكاء متوسط، لذلك نحتاج إلى مراجعة مبيان القدرات العقلية للطفل.

يقع المدى المتوسط للقدرة العقلية بين ٩٠ - ١٠٩ درجة ذكاء. ومع ذلك قد يحدث أن يحصل طفل ما على درجة ذكاء أقل من الحد الأدنى لهذا المدى (أى أقل من ٩٠ درجة ذكاء) ومع ذلك يعكس سلوكه كل المحكات الأخرى التي تضعه في فئة ذوى الصعوبات التعلمية. ويحتاج القائم بالتقييم أن ينظر إلى مبيان الدرجات الفرعية التي حصل عليها الطفل حتى يتحقق من وجود تباين أو فروق كبيرة بين الدرجات على الاختبارات الفرعية. وهذا التباين بين الدرجات على الاختبارات الفرعية قد يشير إلى قدرة كامنة لم تستطع أن تعكسها درجة الذكاء الكلية التي حصل عليها الطفل. فقد نجد أن درجة الطفل الكلية على اختبار الذكاء أقل من (٩٠)، ولكن بفحص درجاته على الاختبارات الفرعية نلاحظ تفاوتا كبيرا بين هذه الدرجات . فالتباين أو التشتت بين هذه الدرجات عادة ما يشير إلى أن درجة الذكاء التي حصل عليها الطفل هي أقل المؤشرات الدالة على قدرته وأن مستوى قدرته العقلية الحقيقية يُحتمل أن يكون أعلى من ذلك . لذلك من المحكن أن يحصل الطفل على ٨٣ درجة ذكاء ويسبب تشتت درجاته على الاختبارات الفرعية يكون متوسط ذكائه المحتمل أعلى من ٨٣ درجة، وبذلك يمكن مبدئيا أن يقابل المحك العقلى ، ذكاء متوسط) لتصنيفه في فئة ذوى الصعوبات التعلمية.

ومن ناحية أخرى إذا حصل طفل آخر على ٨٣ درجة ذكاء لكن لم تتوفر المؤشرات التى تدل على أن متوسط ذكائه المحتمل أعلى وأن اختبارات سابقة دلت دائما على نفس النتيجة، ففى هذه الحالة يمكننا أن نرجع الانخفاض فى مستوى التحصيل المدرسي إلى انخفاض فى القدرة العقلية، وليس إلى صعوبة تعلمية حقيقية ويمكن للمرشد المدرب فى المقاييس العقلية أن يحدد ما إذا كان أداء الطفل على اختبار الذكاء يعكس قدرة حقيقية كامنة بالأسلوب الذى سبق توضيحه، كما يمكنه أيضا إحالة الطفل إلى أخصائي نفسى لأداء هذه المهمة .

## محكات خاصة بالتحصيل الدراسى :

عادة ما يكون الأداء المدرسي المنخفض على مدى فترة زمنية عاملا أساسيا في التعرف على الطفل ذي الصعوبة التعلمية (ارجع إلى تاريخ الصاف). فلا تحدث الصعوبة التعلمية في الصف الخامس مثلا، مع مستويات مرتفعة من التحصيل في الصفوف المسابقة. فعادة ما يكون الطفل ذي الصعوبة التعلمية تاريخ يشهد بتعثره في مادة أو عدة مواد أكاديمية. وقد تعكس درجات الاختبار التحصيلي هذا النمط، وعموما إذا أظهرت نتيجة الاختبار التحصيلي المقنن standardized (غالبا ما تستخدم الاختبارات التحصيلية المحكية standardized (غالبا ما بدلا من الاختبارات التحصيلية المعيارية المعيارية norm- referenced tests في سنة أشهر إلى سنة النظم التربوية العربية) تخلفا في التحصيل من ستة أشهر إلى سنة بالمقارنة إلى مستوى الصف، فهذا يعتبر تخلف دراسي بسيط، ومن

سنة إلى سنتين تخلف متوسط، وأكثر من سنتين يعتبر تخلف دراسي شديد،

## المحكات الخاصة بالعمليات العلية :

كثير من البطاريات التي تستضدم لاكتشاف الصعوبة التعلمية ستعتمد أساسا على الاختبارات الإدراكية للتعرف على ما يُحتمل أن يكون لدى الطفل من صحوبات في عملية التعلم، ويرتكز تفسير الصعوبات التعلمية أيا كان نوعها، على افتراض أن صعوبات عصبية تسهم في إحداث خلل في العمليات العقلية ومن ثم تنتج الصعوبة التعلمية. لذلك من الممكن أن تدلنا هذه الاختبارات الإدراكية على ما إذا كانت النواحي الاستقبالية والترابطية والذاكرة والتعبيرية وغيرها سليمة. وهذا العامل الخاص بالعمليات العقلية عادة ما يفصل جمهود ذوى الصعوبات التعلمية عن هؤلاء التلاميذ الذين يرجع تخلف تحصيلهم إلى محكات انفعالية لا إلى قصور في عملية التعلم.

#### محكات سلوكية :

وهناك أنواها أخرى معينة من السلوك عادة ما تلاحظها في بعض الأطفال ذوى الصعوبات التعلمية ، وقد تتضمن:

- ١ تباين أو اختلاف في نواحي الأداء المدرسي وفشل في واحدة أو أكثر من المهارات الآتية :
- أ المهارة الأساسية للقراءة وهي القدرة على الاستجابة لرؤية الحروف منفردة أو مجتمعة بالأصوات المناسبة decoding ).
  - ب فهم ما يقرأ ،
  - ج العمليات الحسابية.

- د الاستدلال الحسابي ،
- هـ التعبير التحريري،
  - و التعبير الشفهي،
    - ڻ قهم ما يسمع ،
- ٢ مشكلات مرتبطة بالانتباه مثلا، عدم القدرة على التركيز حتى الفترة قصيرة من الوقت ، تشتت الانتباه لأتفه الأسباب والانتباه لتفاصيل ليس لها صلة بما يفعله .
  - ٣ مشكلات خاصة بالقدرة على التنظيم ، مثل :
    - أ تنظيم ضعيف للمعلومات .
- ب تنظيم ضعيف العمل المدرسي مثل كتابة المذكرات، الواجب المنزلي، الخ...
  - ج تنظيم ضعيف للاستخدام الايجابي والمنتج للوقت،
- ٤ مشكلات إدراكية كثير من هؤلاء الأطفال تستشكل عليهم الأرقام أو الحروف التي تشبه بعضها البعض، وقد يصعب عليهم التمييز بين الأصوات المتشابهة.
- ه دافعية ضعيفة، والسبب أساسا هو ما مروا به من فشل متكرر،
  - ٦ مشكلات مرتبطة بالذاكرة .
  - أ مشكلات في تذكر المعلومات أو المفاهيم.
  - ب مشكلات خاصة بالذاكرة قصيرة المدى.
- ج مشكلات خاصة بتذكر ما يجب أن يفعله أولا ثم ثانيا ، وهكذا وهي ما يسمى بالذاكرة التتابعية .
  - د مشكلات خاصة بالذاكرة بعيدة المدى ،

٧ - عجز لغوى في الاستماع والحديث والمفردات،

٨ - ضعف القدرات الحركية - في التأزر الحركي (الدقيق - مثل القبض على القلم بالأصابع ، أو الكبير مثل الجرى أو التسلق - الخ..).

٩ - سلوك اجتماعى غير مناسب - الإدراك الاجتماعي، السلوك
 الانفعالى ، إقامة علاقات اجتماعية.

## المحكات الخاصة بالعوامل المستبعدة :

ويتضمن التعرف علي الطفل ذى الصعوبة التعلمية أيضا حالات أخرى معينة يجب أن تستبعد باعتبارها عوامل أولية مسهمة فى عجز الطفل عن التعلم، وهذه هى عوامل أولية انفعائية، وصعوبات عقلية (قد يستطيع الطبيب النفسى التعرف عليها)، و/أو معوقات سمعية أو بصرية، أو تدريس سىء ، أو حرمان ثقافى، أو غياب عن المدرسة، أو عوامل بيئية أخرى،

ويمكن للقائم بالمقابلة الماهر الذي يبقى على المشاعر المتبادلة بالثقة والفهم بينه وبين الوالدين الحصول على قدر كبير من المعلومات المفيدة منهم، وتتحدث ليرنر Lerner (١٩٨٥) عن هذا قائلة :

« على القائم بالمقابلة أن يحرص على ألا يزعج الوالدين بأسئلة وألا يضطرهما إلى أن يتخذا موقفا دفاعيا منه بسبب شكهما في عدم تأييده لتصرفاتهما. وعليه أن يتبنى اتجاها من شأنه أن يبعث روح التعاون والتقبل. ورغم أن عليه أن يظهر تعاطفا مع ما يعرض عليه من مشاكل ، إلا أنه يجب أن يبقى على درجة من الموضوعية المهنية. (ص ، ٧٢).

ويستطيع المرشد أن يزود أسر الأطفال ذوى الإعاقات البسيطة بمعلومات مفيدة في مجال التشخيص، ونظرا لأن الصعوبات التعلمية

تتضمن مجموعة كبيرة من الاضطرابات ، فسيغلب على أسر هذه الفئة الاهتمام بمعرفة طبيعة اضطراب طفلهم وإمكانيات العلاج. وقد نسأل ، ما جدوى معرفة طبيعة الاضطراب؟ أليس الأهم هم معرفة ما يمكن عمله؟. والحقيقة أنه ليس من غير المألوف أن توجه الأسرة إلى المرشد أسئلة تدور حول أسباب الاضطراب، بل وأكثر من ذلك والتنبؤ بما ستصير إليه حالة طفلهم. فعلي المرشد أن يكون ملما بأسس الإجراءات التشخيصية وأن يكون لديه القدر الكافي من المعرفة التي تمكنه من تفسير نتائج هذه الإجراءات الوالدين بأسلوب دقيق ومباشر.

هل تحتاج أسرة الطفل ذو الصعوبة التعلمية إلى أسلوب إرشادي مختلف ؟ :

قد يتضمن العمل مع الأطفال ذوى الصعوبات التعلمية أسلوبا مختلفا إلى حد ما بالمقارنة إلى الاضطرابات المعوقة الأخرى، وقد لاحظ بارش Barch (١٩٦٩).

« أن أسرة الطفل ذو الصعوبة التعلمية تمثل تحديا مختلفا إلى حد ما في عالم التربية الخاصة عما كان عليه الأمر مع الأسر في الماضي. فليس الطفل ذي الصعوبة التعلمية تكوينا موحدا لمجموعة من الخصائص الثابتة. فإذا كان عالم التربية يفتقر إلى وضوح في التعريف، وإذا كانت مؤهلات المدرس لخدمة هذا الطفل غير محددة أو منعدمة، وإذا كانت برامج إعداد المدرس المتخصص في هذا المجال بادئة الآن فقط في الظهور والتطور لخدمة هذا الطفل ، فلا شك – إذن حقى أن تكون أسر هؤلاء الأطفال أيضا في حيرة» (ص ٥).

ویری ماکرٹی وماکرٹی MacCarthy & MacCarthy

أيضًا أن هناك حاجة إلى أسلوب أو منظور مضتلف للإرشاد عندما سبان الملاحظة الآتية:

تعانى أسر الأطفال ذوى الصعوبات التعلمية من إحباط لا يرتبط عادة بالإعاقات الأكثر خطورة، ونحن إذ نتطلع إلى عبارة أفضل، نسميها ظاهرة «مزاق العسل». ففى الكثير من المضطربين انفعاليا، وفى كل الأطفال من ذوى الصعوبات التعلمية يكون الذكاء أساسا فى حدود المتوسط، ويبدو أن التناقض بين القدرات العادية والقدرات الأقل من العادية داخل كل من هذين الطفلين يؤدى إلى مضايقات مستمرة الأسرة، لأن الطفل يتصرف فى العديد من نواحى حياته بأسلوب عادى أو فى حدود الأسلوب السوي، مما يجعل الأسرة أكثر تطلعا إلى العلاج التربوى أو الطبى أو الطب نفسى الذى يمكن أن يدفع الطفل إلى اكتمال السواء. ويما أن هذه الأسر قد ذاقت «عسل» السواء فى أطفالهم، فمن الطبيعى أن يشتاقوا إلى المزيد، وهذا بلا شك ولا محالة يؤدى إلى قدر معين من الإحباط، الذى لا يعانى منه أسر الأطفال ذوى الإعاقات الاكثر شدة الذين لا يرون فى أطفالهم هذا الأمل المنشود فى السواء» (ص ص - ١٠٧ - ١٠٨).

واضع مما تتضمنه تعليقات بارش وماكرثى وماكرثى أننا فى حاجة إلى التعرف على الطابع الفريد للصعوبات التعلمية، وإلى أن نميز بوضوح هذا الطفل واحتياجاته عن الأطفال الآخرين فى ميدان التربية الضاصة . وهناك صاجة أيضا إلى تطوير منظور مناسب لميدان الصعوبات التعلمية . والأهم من ذلك ، يجب أن نتعلم أن نساعد الأسرة حتى تصبح أكثر كفاءة واستعدادا للتعامل مع مشاكل طفلها ذى

الصنعوبة التعلمية.

#### أساليب إرشاد أسر الأطفال ذوس الصعوبات التعلمية:

من المألوف أن يتعرض والدا الطفل ذي الصعوبة التعلمية لوابل من الاقتراحات من مصادر متعددة: من الأصدقاء ، والجيران، والأقارب، وكذلك من أشخاص متخصصين مثل الأخصائيين النفسيين والمدرسين، وقبل إدراكهما الحقيقي للمشكلة، تتأثّر الأسرة بالعديد من الآراء، بينما هي في انتظار مساعدة لطفلها الذي يواجه فشلا وإحباطا في صفة الدراسي، ويسبب القوى الاجتماعية والانفعالية التي تعمل عملها داخل الوحدة الأسرية، يُحدث إحباط أحد الأعضاء في الأسرة موجة عاطفية يتردد تأثيرها بين الأعضاء الآخرين. فعندما بواجه الطفل ذر الصعرية التعلمية بالإحباط ويستجيب له، فإنه غالباً ما يستجيب بأسلوب غير مناسب، ولا يشعر الوالدان فقط بالحزن لما يعانيه طفلهما من إحباط، بل يشعران أيضًا بمقاومتهما لسلوك طفلهما غير المناسب. وبالإضافة إلى ذلك، يشبعس الوالدان بالتناقض الوجيداني، وبالإثم، وبالخوف (تماما مثل ما يشعر كل الآباء في وقت أو آخر)، لكن ارجاعاتهما العاطفية تختلف، إذ أنهما يجب أن يتذكرا دائما أن طفلهما مازال طفلا معاقا وإن بدا عاديا ، لكنه لا يبدو قادرا على التعلم ولا على أن بسلك بطريقة عادية،

ومهمة مقدم المساعدة هى أن يساعد الوالدين بتزويدهما بمعلومات واضحة وعملية، فعلى المرشد أن يتذكر، عند إرشاده والدى طفل ذى اضطراب تعليمى، أن يتعمد بطريقة شعورية تجنب استخدام المصطلحات الفنية والإكلينيكية. فمصطلحات مثل خلل وظيفى،

واضطرابات إدراكية، وسندروم (أى مجموعة أعراض)، كل هذه المصطلحات وغيرها يصعب على معظم الآباء والأمهات فهمها، ونحن لا نريد استعراض كفاءاتنا الأكاديمية وكل ما نهدف إليه هو أن نساعد تلك الأسر على أن تفهم أطفالها وأن تفهم إرجاعاتها الوالدية نحو هؤلاء الأطفال، وتصور إلنجستون Ellingson (١٩٦٧) هذه النقطة بقولها:

«إن أهم عامل يشترك فيه هؤلاء الأطفال من حيث فرص مساعدتهم هو الجهل، لكنه ليس جهلا لعدم المبالاة. إن معظم الآباء يحبون أطفالهم، ومعظمهم يرغبون في مساعدتهم – إن استطاعوا . لكن يحتاجون إلى معلومات توضح لهم طبيعة مشاكل طفلهم، وخطة عمل لتصحيحها . وغالبا ما يحجب المختصون المعرفة الضرورية عن هؤلاء العامة بسبب استخدام لغة إكلينيكية» (ص - ٢).

وغالبا ما تبحث الأسر عن مقترحات أو عن نصيحة في شكل مبسط يمكن استخدامه بسهولة أو مواصته لموقفهم الفردى، وغالبا ما يرغب المضتصون عن أساليب المساعدة القائمة على تحديد ما يجب فعله في صورة «قائمة» أو خطوات محددة، ولا نظن أن مؤهلاتنا الأكاديمية أو تدريبنا الرسمي يحول دون ذلك، إن فكرة تحديد ما يجب أن يُتبع في قائمة قد تبدو بسيطة، إلا أنها قد لا تكون كذلك فهي تحتاج إلى شرح ومتابعة،

إن الاستخدام الفعال لأى اقتراح تتضمنه «قائمة» يمكن في الحقيقة أن يُحدث تقدما ملموسا ويحقق نتائج مرغوبة، فمثلا، إذا ما تضمنت قائمة من الاقتراحات الموجهة للوالدين هذا البند ضمن عدة بنود أخرى «أن يمدحا طفلهما لأى شيء ينجزه»، قد تكون أكثر فائدة من أن نشرح

أن «التعزيز الايجابى هو مثير يقوى الاستجابة أو السلوك الذى يتبعه». فمن حقوق الأسر الأساسية أن تُقدم لهم معلومات أو اقتراحات فى صياغة تناسب مستوى فهمهم، وفيما يلى أكثر عشر نصائح توجيها إلى أسر الأطفال ذوى الصعوبات التعلمية، وهى لا تخدم فقط هذه الأسر بل تخدم أيضًا أسر أطفال آخرين غير عاديين،

الأشبياء العملية التي يمكن للأسر فعلها لمساعدة طفلهم:

- ١ اعترف بوجود مشكلة .
- 1 اذهب إلى المصدر المناسب لطلب المساعدة،
  - ١ المدرسون في المدرسة،
- ٢ الأطباء أو الأخصائي النفسي المدرسي .
  - ٣ -- اقبل طفلك كما هو ،
  - أ لا تضغط على طفاك لاجباره على التعلم،
- ب لا ترهقه برغبتك الشديدة في إصلاحه علمه بالأسلوب الذي يستطيع هو أن يتعلم به، مثلا ، اساله أو أخبره عن شيء واحد كل مرة تحاول تعليمه.
  - ٣ إمدحه ،
  - أ إمدحه لأقل شيء يمكنه إنجازه.
    - ب لا تعايره بفشله.
  - جـ ابحث عن نواحي قوته وامدحها.
  - ٤ كن مستعدا لمساعدته عندما يحتاجك،
- أ استمع إليه مصغيا، واعلم أنه عندما يسىء السلوك أو
   التصرف، فإنه يكون قائلا لك بلسان حاله «ساعدني».

- ب لا تدع الأطفال الآخرين بالأسرة أو الكبار يسخرون منه أو
   سخرون مما يفعله لكي يتعلم.
- جـ تطلع إلى ما ينفع طفلك لا تدعه يخالط من قد يضره ولا ينفعه،
  - ه تعلم أن تكون صبورا .
- أ اسند إلى الطفل مهام تستغرق وقتا قصيرا مهمة واحدة
   كل مرة حتى ينجح في أدائها.
- ب رتب حياة الأسرة بحيث تعطى هذا الطفل وقتا أكبر إنه في حاجة إليك.
  - جـ كأب أو أم اجتهد في أن تفهم طفلك،
    - ٢ لا تحرم هذا الطفل من فهم النظام،
  - أ امتدح السلوك الجيد دائما وتجاهل السلوك السيء دائما.
    - ب ضبع نظاما لفترات قصيرة وتمسك به ،
    - ج كافيء السلوك الجيد (امنحه شيئا خاصا يحبه).
- د سجل كل مرة يقوم فيها الطفل بالسلوك المرغوب لتبرز
   تقدمه في فترة زمنية محددة حتى تشجعه على القيام بما
   تتوقعه منه. لا تسجل مرات الفشل، عزز فقط النجاح .
  - ٧ كن أمينا معه.
- أ لا تقل له إن كل شيء على ما يرام بالنسبة له فهو أدرى بما هو فيه وأعلم من غيره بما لديه من نقص في عملية التعلم.
  - ب لا تعده بعلاج سريع .
  - ٨ تبن اتجاها وأسلوبا ايجابيا،

- أ المساعدة متوفرة.
- ب يمكنك أن تتعلم بمساعدة خاصة.
  - ج سيبدو التعلم بطيئا لفترة.
    - د نحن معك في هذا كله،
- ٩ ثق في هؤلاء الذين يحاولون مساعدة طفلك.
- أ لا تعتمد على جيرانك في حل مشكلة خطيرة مثل هذه .
- ب حاول أن تتعاون بكل الطرق الممكنة عندما تقدم إليك المساعدة.
  - جـ اعط للاقتراحات التي يقدمها المتخصصون فرصة عادلة.
    - ١٠ لا تيأس .
- أ ادع إلى تكوين جماعات من آباء الأطفال في مثل حالة طفلك
   لتحقيق فهم أحسن.
- ب ابق على قنوات التواصل مسفتوسة دائمنا بين الأسسرة والمدرس والطفل.
- جـ اسال عن أى شىء تكون غير متاكد منه، حاول أن تفهم كل ما تستطيع فهمه.
- د تحدث إلى الآباء الآخرين مسمن لهم أطفال من ذوى الصعوبات التعلمية.
- اتصل بأى جهة مهتمة بالأطفال من ذوى الصعوبات التعلمية
   الحصول على معلومات,
- و يستطيع طفلك أن يتقدم في تحصيله ، فقط إذا اعتقدت أنت
   أنه يستطيع ذلك،،

ن -- تحدث دائما إلى الأفراد المسئولين الذين يقضون وقتا معه،
 مثل المدرسين والمرشدين والمدربين الرياضيين.. الخ.

وفى إرشادنا لهذه الأسر يجب أن ننبههم ألا يلقوا باللوم كاملا على انفسهم. وفي هذا الصدد أبدى براون Brown (١٩٦٩) الملاحظة الآتية :

«عادة ما يفترض المجتمع أن السلوك هو نتيجة التربية المنزلية ، فعندما يفشل الطفل في أن يطابق سلوكه توقعات المجتمع، يلام الطفل ويلام أيضا والداه، وغالبا ما يقسوا الوالدان في نقدهما لذاتهما، فيلقيان على نفسيهما كل اللوم على ما يأتي به طفلهما من تصرفات عدوانية أو لا اجتماعية عندما يكون عجزه في الانتباه أو التعلم أو الدافعية ذي أساس عصبي، وبينما يستطيع الوالدان توفير فرص التعلم، أو تقديم أمثلة جيدة، وتدريب جيد، لا يستطيعان تلقى اللوم عندما تسير الأمور على عكس ما يتوقعان» . (ص – ٨٨).

ويلخص براون اقتراحاته للأسر بقوله:

عندما يحتاج الطفل وعائلته إلى مساعدة في الضوابط السلوكية أو في التعلم، فهناك الكثير مما يمكن عمله، ويبدو أن الإجراطات الأساسية في هذه الأصوال هي : (١) فهم الصعوبة التي يعاني منها الطفل (٢) توفير الحزم المقترن بالحب (٣) تنظيم البيئة بحيث يعرف الطفل ما نتوقعه منه (٤) تهيئة فرص للنجاح كي نعزز تقدير الذات وشعور الطفل بأته مرغوب فيه» (ص - ٥٠٠)،

ومن المهم أيضا أن يبدأ إرشاد أسر الأطفال نوى الصعوبات التعلمية بأسرع ما يمكن. فلا شك أن التدخل المبكر أفضل من الإجراء

الذي يتخذ بعد أن يبدأ الأب أو الأم بالاهتمام بالمشكلة عندما يتأكدا أن الانتظار سيؤدي إلى تعقدها، وقد يأتي هذا الاهتمام بعد فوات الأوان. إن فرصة علاج الصعوبات التعلمية قد يتعذر إذا تأخر العلاج ولو بوقت ضئيل، ويرى برايانت Bryant (١٩٧٣) أن الإرشاد المبكر قد يساعد الوالدين في أن يفهما أن مسئوليتهما هي نحو أطفالهما وليس نحو نفسيهما، لذلك فعليهم أن يتأكدوا أن البرنامج التأهيلي لا يهدف إلى إثبات أنهم آباء أو أمهات جديرين بالتقدير، بل يهدف إلى مساعدة طفلهما أن يتوافق للمجتمع، ولكي يتحقق ذلك فعلى هذه الأسر أن تتزرع بالصبر ولا تستسلم لليأس أو تبالغ في الحماس إذا ما أبطأ أو أسرع تقدم طفلهم،

ويجب أن نبحث جادين، كمدرسين أو مرشدين أو أصحاب مهن أخرى، عن طرق عملية لإشراك الوالدين في علاج ما لدى طفلهما من تأخر في النمو. والوالد الذي سعى إلى الإرشاد وتقبل ما لدى طفله من صعوبة تعلمية لديه الاستعداد أن يكون عضوا فعالا في فريق. وسيكون هذا الوالد حريصا على المحافظة على المواعيد ، وسيسعى أو تسعى إلى الاستفادة بما يتلقاه من توجيهات ونصائح فيما يتعلق بصعوبة طفله أو طفلها، وسيتابع ما اقت ح من برامج للتطبيق بالمنزل ، وقد أبرنت ديجينارو DeGenaro (۱۹۷۲) هذه النقطة في مقال وصفت فيه أساليب عملية لتقوية قدرة الطفل البصرية بأقل قدر من المهديات وبدون أداة خاصة وفيما يلى تعليق مونسى ۱۹۷۲) هذه علية ليقول الكثير:

إن الأب أو (الآم) الذي يفهم قدرات طفله وصعوباته يستطيع أن

ساعد هذا الطفل على أن يفهم نفسه لكى يرتقى بأدائه تحت أى ظروف تفرضها عليه حياته. والوالد الذى يكون فى قمة موقف معقد يستطيع أن يفعل الكثير لمساندة طفله عندما يوصف بأنه «مغفل» أو «غبى» لا لشىء إلا لأنه لا يجرى بالسرعة التى يجرى بها الاخرون، ويستوى فى ذلك سرعة الجرى على القدمين أو سرعة التفيكر. ولا يستطيع الأب بمعرفته المحدودة وفى موقفه المحير أن يساعد طفله أن يرى المشكلة بوضوح عندما لا تكون فيه هو، بل فى الآخرين، نحن جميعا أبعد ما نكون عن تقدير الفروق الفردية وغالبا ما يجعل المدرسين والوالدين والأقران حياة الأطفال ذوى الصعوبات التعلمية أكثر صعوبة، وغالبا ما لا يكون هذا بسبب رغبتهم فى الإيذاء ، ولو أن تعليقاتهم قد تبدو مؤذية أحيانا، لكن لانهم لا يعرفون ولا يفهمون إن الجهل مؤسف، لكنه لا يستعصى على العلاج. (ص ص - ع ١ - ٧٠).

وماذا عن «الآباء والأمهات غير العاديين»؟ هذا هو اسم احدى الدوريات التى تصدر بأمريكا الشسمالية تحت هذا الاسم "exceptional Parents"، وهى مجلة يجد فيها آباء وأمهات الأطفال غير العاديين متنفسا للتعبير عن مشاعرهم، وفي احدى أعداد هذه المجلة الصادر عام (١٩٧٥) كتبت أم لطفل نو صعوبة تعلمية موجهة حديثها إلى كل الآباء والأمهات معن يعيشون نفس المشكلة، فانتأمل وجهة نظرها، ونشاركها مشاعرها، ونجنى ما يمكننا أن نجنيه هن حكمة،

أيها الآباء والأمهات، نحن جديرين بالتقديرا ويجب أن يذكر بعضنا البعض بهذا من حين لآخر، نحن لا نستطيع عرض بضاعتنا على مائدة

مثل البائع وليس لدينا بحوث متخصصة كى نقدمها، وعلى خلاف السياسيين، لا نجرق أن نقدم وعودا براقة عن المسبتقبل. ونحن نرى نتائج مجهوداتنا بطرق لا يلاحظها الآخرون، إلا أن هذه النتائج ذات قيمة كبيرة لنا- لأننا نرى تقدما فى أطفالنا، أحيانا فى شكل كلمة جديدة يتعلمونها أو ينطقونها بطريقة صحيحة، وأحيانا فى شكل حركة صحيحة يتلقفون بها كرة تلقى إليهم، أو عندما لا تنتابهم ثورات الغضب، نحن نعلم أن هذه الأشياء البسيطة ذات دلالة هائلة.

### نحن الرواد :

بأسلوبنا الخاص نحن جميعا في الطليعة. من منا قد عرف أي شيء عن صبعوبات التعلم قبل أن نتعرض لهذه الحالات في أطفالنا؟ وكم تعلمنا منذ ذلك الوقت؟ قدر كبير لا نستطيع أن نعبر عما تعلمناه بمصطلحات فنية. وليس لدينا التدريب الإكلينيكي للمتخصص ولا سعة معرفته. لكننا نعرف أطفالنا جيدا. إنهم إدراك عزيز علينا، إدراك لكيفية تفاعل الصعوبة المعينة في الطفل بكل ما هو فيه الآن وكل ما يحاول أن يصير إليه، وبعضنا قد أخبره متخصص لأول مرة عن ما لدى طفلنا من صعوبة، والبعض الآخر عرف أن هناك شيئا ما يحتاج إلى تصحيح ثم سعى إلى طلب المساعدة، ومهما كانت الأحوال فنحن نعتمد على المتخصصين لمساعدة أطفائنا، فكل واحد منا مدين الشخص من هؤلاء الأشخاص ممن كانوا متواجدين في الوقت المناسب وقاموا بالمساعدة المطلوبة وهذا القدر واضح، وأما ما لم يتقرر بعد بوضوح فهموا إلى أي حد يمكننا نحن الآباء والأمهات مساعدة المتخصص بمجهود متعاون لمساعدة كل طفل من أطفائنا.

## نحن المهجهين لرعاية أطفالنا:

إن الاعتراف بدور الأسر الفريد في رعاية أطفالها آخذ في الإزدياد. ونحن الآباء والأملهات نلعب دورا هاماً في رعاية أطفالنا من نواح متعددة. أولا: نحن نضع القرار الأخير في اختيار المتخصص لمساعدة طفلنا. ثانيا: لدينا نوع خاص من المعلومات عن أطفالنا نشارك فيه المختصين، لسبب بسيط، هو أننا نلاحظهم في المنزل في روتين المحتصين، لسبب بسيط، هو أننا نلاحظهم في المنزل في روتين حياتهم اليومية. ثالثا: إذا افتقرنا إلى المصادر، فنحن المحركون الأساسيون السلطات لإنشاء مصادر الخدمات سواء كانت تربوية أو طبية أو ترفيهية أو اجتماعية، رابعا: أظن أن معظمنا مشغول بنوع ما من المجهود العلاجي مع أطفالنا بالمنزل، يساند نموهم ويثرى تعلمهم من خلال مجهودات موجهة أو نحاول أن ندمج هذه المواد التعليمية بأسلوب غير رسمي في الأنشطة اليومية، ونحن أيضا ننفذ ما يقترحه الأطباء والمعالجين من علاج طبي أو جسمي من نوع أو أخر،

وأخيرا إننا نحن الآباء والأمهات المستولين مستولية كاملة عن أطفالنا خلال حياتهم المعتمدة علينا، سواء لسنوات قليلة أو إلى أن يبلغوا الرشد، وهذه المساندة من جانب الوالدين ومجهودهما المتواصل هو غالبا ما يقرر ما إذا كان الطفل سينجح في النهاية أن يصبح راشدا مستقلا أم لا، ومع أن مساعدة المتخصص هامة عند كل نقطة من هذه النقط، إلا أنها مرحلية ، تساعد في الانتقال من نقطة إلى أخرى، وسواء كنا مهيئين أو غير مهيئين لتلبية المطالب المستمرة، فنحن نتحمل مسئولية تدبير ما يحتاجه طفلنا من مساعدة — وما يلقاه من رعاية ، إنها مهمة صعبة. ونحن لا نستطيع الحصول على ما تجلبه الموضوعية

الكاملة من راحة وتحرر ، فهناك الكثير مما لا يطمئننا - نوع الحياة الحالية والمستقبلة لطفلنا. ولا يمكننا ترك المشكلة في مكتب المرشد في نهاية اليوم. فمنزلنا هو مكتبنا،

## نحن على حق فيما يؤرقنا:

يسبهم الآخرون في جعل مهمتنا أكثر صعوبة عندما نقابل المختص أو قريب أو صديق لنا فيقول بنية حسنة: «هون عليك» أو «إنك تبدو مهموما جدا» – وهذا أسلوب آخر للقول «إنك قلق جدا» وهذا يجعلنا أكثر هما، لأن هذه التعليقات تدل على أننا فشلنا في ايصال ما يحتاجه موقف طفلنا من إجراءات عاجلة إلى الآخرين، وعندما نتحدث إلى المختص يكون لهذه الفجوة في التواصل نتائج خطيرة،

ونسمع فى أحيان كثيرة عن أسر تحاول أن تلفت انتباه طبيب الأطفال عن حالة طفلهم الجسمية التى أرقتهم ويستبعدها الطبيب قائلا : «ستذهب عنه عندما يكبر»، وقد تتأكد الحالة فيما بعد وقد تصبح أكثر صعوبة بعد فوات الأوان لعلاجها، وكم من مرة كنا نسمع قصصا لأسر تحاول الحصول على مساعدة من المدرسة لطفلها الذى يوصف أدائه باعتباره «مشكلة سلوكية» أو «لا يبذل مجهودا كافيا؟» ويعلم الوالدان من ملاحظاتهما فى المنزل كم يبذل طفلهما من مجهود وكم يحاول: إن «مشكلت» السلوكية هى عرض، وليست سبب ، لإحباطه وفشله، ثم بعد تطبيق الاختبارات يكتشف أن لدى الطفل إعاقة إدراكية، أو نوبات صرعية صغرى، أو اضطراب بصرى أو سمعى من نوع ما ويعلم الوالدان ما يعانيه طفلهما من صعوبة، ولا يريان بادرة أمل فى المساعدة، فلا شك أنهما سيصبحان قلقين، وعندما يصر الوالدان على

الحصول على انتباه المختصين إلى تلك المشاكل، فهل يكونان مبالغين في القلق»؟ أو أنهما فقط مهتمين بالقدر المطلوب؟.

## يتغير اهتمامنا بتغير أظفالنا:

عندما يُعترف بصعوبات طفلنا وتتوفر المساعدة، فإن هذا لا يستبعد نهائيا كل ما لدينا من قلق. فالحالات المزمنة لا تختفى بالعلاج، ولو أنها قد تصبح من الممكن التحكم فيها، فكل موقف جديد وكل مرحلة جديدة في الحياة تأتى بالعديد من الأشياء المجهولة التي علينا أن نتعامل معها، فتغيير المدرسة، أو مجيء مدرس جديد إليها، أو ميلاد طفل في الأسرة، أو نزوح طفل جديد إلى الحي – قد يمثل كل من هذه الأحداث تحديا خاصا لأطفالنا، أو قد يكون التغير داخليا، ناشئا عن الدخول في مرحلة جديدة، فالمراهقة، مثلا، مرحلة حرجة، والمهمة الصعبة الخاصة ببناء شعور بالذاتية في هذه المرحلة تزداد تفاقما بالعجز أو الصعوبة التعلمية.

وبمجىء كل موقف جديد وباستمرار نمو الطفل، يكون الوالدان مرة أخرى سباقين لخدمة طفلهما، محاولين فتح طريق جديد أو باحثين عن طريق مألوف، إن ما يبذله الكثير من أطفالنا من إصرار ومثابرة يقوى طاقاتهم الداخلية، وكذلك طاقاتنا، لكن كثيرون يفشلون، أو يشعرون بالفشل، وهذا شيء محزن يشير إلى الافتقار إلى مساندة خارجية ومساعدة وافرة، نحن نعلم أن في استطاعة أطفالنا أن ينجحوا إذا ما مُنحوا الفرصة لذلك.

# كيف ينظر الآخرون إلى اهتما ماتنا:

إن مما يسترعى النظر أن الأخرين ينظرون شذرا إلى اهتمامنا

ومجهودنا الخاص الذى نبذله لأطفالنا. وعندما نسمع قصة جديدة عن طفل تعثر وسقط داخل بئر أو يحتاج إلى التبرع بالبم سيستجيب أناس غرباء لتقديم المساعدة وهؤلاء يُشكرون لاهتمامهم وكرمهم. وهذا ما يجب ، فهم يستجيبون لاحتياج معترف به. ومع ذلك عندما تبذل أم مجهودا مماثلا لطفلها الذى تعلم هى بوضوح احتياجاته، يقال لها «إنك تبالغين فى القلق. إنك مؤرقة أكثر من اللازم». من أكثر استحقاقا لأن يهتم، الغريب تماما عن الطفل أم أمه؟،

وأحيانا ما تكون تلك التعليقات مثبطة تماما ومحزنة أيضا . وغالبا ما توقفنا عن مواصلة المجهود. وقد نشعر بالإهانة أو بأننا أغبياء أو مذنبون. وأحد الأسباب التي تستثير دفاعيتنا هي تلك الوصمة الإجتماعية المرتبطة بتعبيرات مثل «مبالغ في القلق»، أو «قلق»، أو حتى «مؤرق». فإذا كان الفرد قلقا بصورة واضحة على شيء ما ، فغالبا ما يؤخذ هذا على أنه «عصابي»، لذلك فهو غير كفء إلى حد ما ، من منا يريد أن يعتبر غير كفء والأم القلقة تحاول فقط أن تدعو إلى المساعدة لطفلها، وآخر شيء يمكن أن نفعله هو أن نتوقف عن المحاولة،

# سا هو القلق ؟

دعنا نلقى نظرة على هذا المصطلح البغيض ، «القلق». وقد لا يكون هذا سهلا لأن القلق كلمة متغيرة وحمالة أوجه. ففي معناها الإكلينيكي، تتصل بالخوف الذي يبدو «غير واقعى» أي ليس له ما يبرره في الواقع. فمشلا قد يعامل بعض الناس العطس كما لو كان التهابا رئويا، أو يعاملون الألم المؤقت كما لو كان عرضا من أعراض السرطان. ولكن يمكننا أن نصرف النظر عن الظاهرة الإكلينيكية، لأن ما نتحدث عنه هنا

يختلف تماما - ألا وهو، الاهتمام المعقول بالمشاكل التي تعترض نمو أطفالنا. هذا شيء واقعى جدا.

يعنى القلق فى الاستخدام اليومى، الخوف أو التوجس، وكما نعرف جميعا، عندما تعترض الطفل صعوبة، سواء اعتبرت هذه الصعوبة بسيطة أو شديدة، يكون هناك سبب معقول التوجس، ولا يوجد ما يسمى بالصعوبة البسيطة إذا كانت تمثل حالة تتدخل فى النمو العادى الطفل وتهدد مستقبله. وليس للآباء أو الأمهات اختيار، فهى تؤرقنا، سواء كانت حالة قلببة أو صعوبة فى الكلام، وسواء كانت اضطرابا انفعاليا أو عجزا في التأزر الحركى ، أو اجترارية أو ضعفا فى السمع.

#### البطولة الخفية :

وماذا عن النصيحة «لا تأرق»؟ قد تكون هذه أغرب مجموعة من الكلمات يمكن التفكير فيها. وقد تقول بالمثل لمشاهد فيلم يرى فيه البطل مربوطا بقضبان السكة الصديدية بينما القطار مندفع نحوه من منعطف، قد نقول له لا «تقلق». طالما أن المشكلة باقية دون حل، وهى تخص أفرادا نشعر نحوهم بالمسئولية، إنها الطبيعة البشرية أن نشعر باهتمام زائد. وعندما تخص المشكلة طفلنا ذى الصعوبات الضاصة، فنحن نأرق، وسوف يتوقف أرقنا عندما نعرف أن أطفالنا فى أمان. إن الأمر بهذه البساطة، والاكثر من هذا ، أن الأرق على شيء واقع فيه إهدارا الطاقة. ولا يرهقنا قلقنا – وأو أنه ينطوى على هذه الإمكانية ، على عكس هذا ، يجعلنا قلقنا نشطين ومتحفزين لأن نواصل نشاطنا، وتجميع الطاقات ثم الشروع فى التصرف والفعل شيء واحد – وإذا كنا نعتبر الرجل الذي ينقذ طفلا يغرق في بحيرة بطلا، فإن رعاية طفل معاق

تحتاج أيضا إلى شجاعة وإصرار وتزود بالمعلومات، وهذا يجعل منا أبطالا كل يوم، وهذه البطولة الخفية غير المرئية شيء دائم في عائلات الأطفال ذوى الحاجات الخاصة. وعمليات الإنقاذ التي عادة ما تحدث في المنزل ليست أمورا درامية، لكنها عمل يومي شاق، فقد تعني إعداد غذاء خاص عند كل وجبة، كل يوم. وقد تعني إعطاء الدواء مرات عديدة كل يوم. أو إعطاء إجابة صبورة لطفل قد نفذ صبره . أو إعطاء نفس الإجابة وعرض نفس العملية للمرة الثمانمائة لطفل يصعب عليه الفهم. وتعني انتظارا لفترات طويلة في مكتب الطبيب أو في العيادة لرؤية طبيب لمدة دقائق، أو لقاءات مع المدرسين، أو مديري المدارس، أو المعالجين مرات عديدة خلال السنة. إنها تعني محاولة استعادة بعض التوازن في عائلة اختل توازنها من جراء ما أخذه الطفل ذي الاحتياجات المتعددة من وقتها واهتماماتها الأخرى،

ويستمر هذا النوع من المجهود كل يوم من كل أسبوع من كل سنة، وليس ثمة ميداليات تقدير، لكن هذا النوع من البطولة حيوى لرفاهية طفلنا ولبقائه مثل إنقاذه من الغرق في بحيرة، لأنه ، كما نعلم جيدا ، دون مساندة مستمرة جيدة، سيغرق أطفالنا حتما سيغرقون في فقدانهم الثقة بأنفسهم وبالآخرين، في شعورهم بالفشل والإحباط، أو في حالة (إذا تركت) قد تمحى أو تخنق فرديتهم.

ترهقنا المطالب والضغوط التي لانهاية لها. وحقيقة أن هذه المسئوليات مرهقة ومتكررة ، رغم أنها أساسية وضرورية، تصيبنا بالملل والضجر في قيامنا بها. ثم فوق كل ذلك ، فنحن نأرق خشية ألا نكون محبون لطفلنا بالقدر الكافى، وهذا الأرق يعقد الأمور، ومن حقنا

أن نلاحظ ونقاوم ما نعانيه من جروح داخلية بسبب القلق الذى يعتمل بداخلنا، والآلام التى تسببها واجبات لا تنتهى . لكن هذا منفصل تماما عن الحب الذى نوليه طفلنا والتزامنا نحوه هو ما يجعلنا نستمر فى القيام بمهامنا.

## نحن سويا في هذه المعركة :

قد بكون الشعور بالعزلة هو أصعب جوانب الحياة مع طفل ليس من السبهل حل مشاكله. فأنت مدركة أن العالم بأكمله يراك كما لوكنت تقومين بالأشياء العادية - الذهاب إلى السوق - والمداومة على العمل في مكتبك. إلا أن أفكارك ومشاعرك في مكان أخر - في معركة خفية تخوضين حربا غير معلنة لا يراها أو يسمعها ولا يشعر بها أحد غيرك، على الأقل في موقف حرب «حقيقي» يدرك كل فرد نفس المخاطر ويقدر الضعفوط التي يشعرون بها جميعا، كيف نجيب على هذا السؤال الذي تعودنا أن نبدأ به محادثاتنا: «ما الجديد؟» دون أن نعرف كيف نبدأ بالشرح نجد أنفسنا مستجيبين «لاشيء أو لا جديد»، والحقيقة أننا جميعا في نفس المعركة - صراع مستمر لتقديم أحسن ما يمكننا لأطف النا تحت ظروف صحبة، ورسالتي إليك في كل هذا هي «ثقي بنفسك» فيسبب الأواصر التي تربطك بأطفالك، ولأنك نشطة يدفعك اهتمامك للسعى من أجلهم، ولأنك أحسن من عرفهم، فإنكن تقمن بمهمة لأطفالكن لا يستطيع أن يقوم بها فرد آخر. أيها الآباء والأمهات، إنكم على صبواب في اهتمامكن بأطفالكم وفي مشاعركم نحوهم.

#### أسئلة للمناقشة :

ا هى العوامل الأخرى التى يمكنك التفكير فيها والتى تتصل بإيداع الطفل المتخلف عقليا بمؤسسة إيوائية

٢ - من المهم لمقدم المساعدة أن يقدر أي نجاح قد يحققه الهالدان
 في العناية بطفلهم ، لماذا؟ ماذا يمكن أن تنتجه نمط العلاقة بين الأسرة
 ومقدم المساعدة ؟

٣ - ناقش هذه العبارة:

«يجب إخبار الوالدين بالتنبؤ على المدى البعيد في كل الأوقات وبأسلوب حدر، خاصة في حالة الأطفال الصغار شديدي الإعاقة».

٤ - ما هي بعض العوامل التي يمكنك التفكير فيها والتي قد تكون مسئولة بأسلوب مباشر أو غير مباشر عن الارجاعات الوالدية الآتية:

فقدان تقدير الذات، العار، العدوانية ، الرفض، الاكتتاب، الإثم ، تأنيب الذات، التناقض الوجداني، الإنكار ، اليأس، الغضب، الأسف، الصدمة والاضطراب. هل يمكن حقيقة الإجابة عن هذا السؤال ؟ لماذا يمكن ؟ ولماذا لا يمكن؟

مىمم منهجا تعليميا لعائلات الأطفال شديدى الإعاقة، ما هى أهدافك؟ وما هى الموضوعات المعنية التى قد يتضمنها هذا المنهج؟ لماذا؟.

٦ على فرض أن درجة التخلف كانت شديدة، هل توافق أم لا
 توافق على أن أصعب مشكلة تواجهها الأسرة هي الاختيار بين

إيداع الطفل ببرنامج إيوائى للرعاية أو مواصلة الأسرة رعايته بالمنزل.

٧ - أجريت كثير من الدراسات المتصلة بمراحل وأنماط السلوك التى يمر بها الوالدان عقب علمهما بأن طفلهما متخلف، راجع بعض هذه النتائج واذكر أى خصائص تشترك فيها نتائج هذه الدراسات. ما أهمية هذه المرشد؟ وكيف تتصل بالعملية الإرشادية؟

٨ - ناقش الأسباب الممكنة للسلوك التجوالي الوالدين والذي يتضمن تنقلهما من متخصص الى آخر باحثين عن قبس من أمل أو حتى عن أي علاج ممكن.

٩ - ناقش الآثار ، الایجابیة والسلبیة، التی قد یحدثها الطفل
 المتخلف فی إخوته وأخواته.

ا - حلل وناقش قصة كارول هوسى مع ابنها المعاق. ما رأيك فيما تتضمنه هذه القضية للمرشدين؟ كيف يمكن للمرشدين أن يساعدوا الوالدين لتنمية اتجاهات متفائلة شبيهة باتجاهات كارول هوسى نحو طفلها؟ ما هى العوامل المرتبطة بتنمية وتعلم مثل هذه الاتجاهات؟.

۱۱ – هل هناك مبادىء إرشادية معينة تنفرد بها هذه الإعاقات دون غيرها: المكفوفون، الصم، البكم، المعوقون جسديا والمضطربون انفعاليا. وإليك هذا المثال، قد تعتقد أن الطفل المعاق جسديا يمثل عبئا ماليا على عائلته، فالمبدأ في هذه الحالة قد يكون مساعدة الوالدين في توفير المساعدة المالية، ماذا يمكنك أن تذكر من مبادىء إرشادية أخرى للمساعدة في كل مجال من المجالات المذكورة سابقا؟ هل لديك بحوث أو دراسات لتأييد وجهة نظرك؟.

١٢ -- فيما يلى بعض المصطلحات التى غالبا ما تستخدم فى وصف ما يخص حالات الصم أو ثقل السمع. هل يمكنك تعريف هذه

المصطلحات؟ هل يمكنك شرح معناها للوالدين دون استخدام الرطانة الفنية المتخصصة؟

ديسيبل DB، طبيب الأذن Otologist، الشقهية DB، طبيب الأدن Pingerspelling، الليوية Audiometer التهجى بالأصابع Residual ، البقايا السمعية Hearing

۱۳ - أظهرت الأسرة التى تقوم أنت بإرشادها إنشغالا بالتوافق الشخصى والاجتماعى لطفلها المعاق بصريا، علام تدلنا البحوث والدراسات فيما يتعلق بما يمكن أن نشارك به هذه الأسر.

١٤ – هل يوجد مؤسسات أو عيادات التشخيص أو تسهيلات أخرى تقدم خدمات متكاملة في الحي الذي تعيش فيه أو في المدينة التي بها هذا الحي أو في الإقليم، وذلك بهدف تقوية العلاقة بين الأسرة وطفلها المعاق بصريا وتمد الوالدين بالمعلومات والمهارات التي قد تمكنهما من إرضاء احتياجات طفلهم الخاصة؟.

٥١ – كيف يمكنك أن تشرح الفرق بين المدارس الإيوائية، والمدارس النهارية، والقصول الخاصة للأطفال الصم؟ ما هي المزايا والمساويء؟.

۱۸ – ما أهمية تحقق الأسرة والأقارب من أن الطفل لديه قدرات محدودة وكذلك إمكانيات؟ هل على المرشد تأكيد ما لدى الطفل من إمكانيات أو قدرات محدودة في العملية الإرشادية أو أن عليه أن يولى كليهما اهتماما متساويا؟

۱۷ - ناقش : «إن المدرسين تحت التدريب يحتاجونه إلى إعداد

للعمل مع الأسر وأعضاء المهن الأخرى بقدر احتياجهم إلى التدريب للعمل مع الأطفال».

١٨ – رتب مقابلات مع أسر معاقين جسديا، حدد ما لديهم من انشغالات سواء في الماضى أو في المستقبل عند طفلهم، ما هي المشاكل الفريدة في نوعها التي تواجهها أسر الأطفال المعاقين جسديا بمقارنتها بحالات الإعاقة الأخرى؟.

١٩ – هل توجد نوادى وطنية أو منظمات أخرى في الحي الذي تعيش فيه لمساعدة أسر الأطفال المعاقين جسميا؟ ما هي طبيعة خدماتهم؟

٢٠ - أثناء ارشادك لأسرة طفل من ذوى الاعاقات الجسمية الشديدة، يقول أحد الوالدين «لكن أنا لى حياتى التى يجب أن أعيشها». ماذا يمكنك أن تستجيب لمثل هذه العبارة؟ أذكر وناقش بعض الاستجابات غير المناسبة واذكر وناقش بعض الاستجابات غير المناسبة واذكر أخذها فى الاعتبار أو هل هناك حاجة إلى معلومات إضافية للاستجابة للاستجابة

٢١ – ما هي الطرق أو الأساليب التي يمكن أن تستخدم في إرشاد أسرة تعترف بأن هناك مشكلة في سلوك طفلها ثم بعد ذلك تبدأ الأسرة في لوم فرد آخر أو لوم أفرادها أنفسهم؟.

٢٧ - هل تعتقد أن المتخصصين غالبا ما يقللون من شأن خبرة الوالدين، بمعنى أنهم يسندون إلى المعرفة النظرية والخبرة التى يحصلها المتخصص وزنا أكبر من خبرات والدى طفل ذى اضطراب

#### انفعالي؟

٣٣ – ما هى الأسباب الحقيقية التى يمكن أن تشرح: لماذا يصعب غالبا علي الوالدين فهم الاضطرابات الانفعائية والتعرف عليها وقبولها، خاصة فى الأطفال؟

72 - فى إرشادك لأسرة طفل ذى صعوبة تعلمية، يبدو بوضوح أن أحد الوالدين أو كليهما يضع قدرا كبيرا من الضغط على الطفل لكى يتعلم. كيف يمكنك استكشاف هذا الموضوع ومساعدتهم على أن يدركوا المخاطر والأضرار التى قد تحدث نتيجة لأسلوبهم الضاغط؟ ما هى العوامل التى تعتبرها هامة والتى يمكنك أن تذكرها للوالدين أو تمهد لها؟

٢٥ - ضع تعريفك الخاص للصعوبة المتعلمية على أن تستخدم
 تعبيرات سهلة وغير فنية يمكن أن يفهمها الوالدان.

77 - قم بمسح الوائح وتنظيمات النظام التعليمى المحلى فى منطقتك وما يتبعه هذا النظام من إجراءات تتصل بالخدمات المتوفرة للأطفال ذوى الصعوبات التعلمية. قد تتضمن العوامل التى سيشملها مسحك الوسائل المساعدة، شروط تلقى هذه الخدمات وأين يوضع الأطفال ذوى الصعوبات التعلمية وأنماط البرامج المتاحة لهم، ما هو التعريف الذي يستخدمونه لتحديد ما تتضمنه الصعوبة التعليمية؟.

۲۷ – إذا سائك والدا طفل يواجه صعوبة تعلمية عن مواد ليقرآها كى تساعدهما فى فهم مشكلة طفلهما ، ماذا توصى أن يقرآ؟ ما هو مبرر اختيارك لهذه المواد؟

٢٨ - اختر أي صعوبة تعلمية (مشكلة في الإدراك ، خلل حسي-

حركى، مشكله إدراك بصرى) وبعد الوصف الدقيق لطبيعة ودرجة الاضطراب التعليمى صمم برنامجا للوالدين لتطبيقه بالمنزل لمساعدتهما في علاج الصعوبة التعلمية. ما هي الأسئلة التي تتوقعها من الوالدين؟ هل برنامجك المنزلي عملي وواقعي؟ هل هو قائم على نظرية في التعلم أم هو مجرد محاولة عشوائية لما تعتقد أنه الأحسن ؟ هل ستكون هناك حاجة إلى مساعدة خارجية متخصصة؟ إذاكان الأمر كذلك ، هل ستتوفر هذه المساعدة؟

۲۹ – هل توافق أم لا توافق مع بارش Barch وماكرثى وماكرثى وماكرثى الصعوبة MaCarthy & MeCarthy على أن العمل مع الطفل ذى الصعوبة التعلمية قد يختلف عن حالات الإعاقة الأخرى؟

٣٠ – ما هى الاختيارات ومقاييس التقييم التى قد تختارها لتشخيص الطفل ذى الصعوبة التعلمية؟ خذ فى اعتبارك، فى اختيارك لهذه الاختبارات وتلك التى تتمتع بأعلى درجة من الصدق والثبات والقدرة على التنبؤ.

٣١ – إذا رفض الوالدان اللذان تقوم بإرشادهما قبول حقيقة أن طفلهما لديه صعوبة تعلمية (بناء على تشخيص تام ودقيق)، باعتبارك مختصا متحمسا لمهنتك، ماذا تفعل ؟

٣٢ – ما هى الرسالة الرئيسية التى تحاول هارا Harra توصيلها إلى مقدمى المساعدة ؟ هل هناك طرق محددة يستطيع بها مقدمى المساعدة ، مساعدة الوالدين في مقاومة القلق؟

# الفصل السادس إرشاد أسر الأطفال المتفوقين والموهوبين والمبدعين

#### مقدمة

التفوق ثروة قومية لا يستهان بها، وسيظهر حتما على هؤلاء المهيئين له بجبلتهم واستعداداتهم الفطرية إذا ما توفرت لهم الظروف البيئية المناسبة، وفي مجتمعنا المعاصر، يكشف التفوق عن نفسه في مظهره الأكاديمي فالتفوق الدراسي ظاهرة مألوفة لكثير من المدرسين، ويشير التفوق الدراسي إلى ما يمكن أن يكون في مخزون الفرد المتفوق من مواهب كامنة، وقد شهد العالم منذ بداية هذا القرن اهتماما بالتفوق والموهبة لم يسبق له مثيل من قبل، ثم تجدد هذا الاهتمام بعد الحرب العالمية الثانية وظهر بوضوح في محاولات الاكتشاف المبكر المتفوقين.

يمثل الأطفال الموهوبون مجموعة فريدة فى خصائصها بين جمهور الأطفال غير العاديين بفضل ما لديهم من إمكانيات أساسية النمو الايجابى، ويحقق الأطفال الموهوبون نجاحا فى الكثير مما يقومون به من مهام، وبسبب قدرتهم على البقاء والاستمرار، فغالبا ما يتجاهلهم الآباء والمدرسون أو يعيرونهم انتباها عابرا إذا ما ألحوا فى طلب المساعدة، وحيث أنهم أطفال فى المقام الأول، فقد يؤدى تجاهلهم إلى الإضرار بمواهبهم، وعموما، يعتبر الطفل المتفوق أو الموهوب من الأطفال غير العاديين حيث أنه يختلف اختلافا ذو دلالة عن المعيار

العادى من حيث قدراته العقلية العالية إلى جانب خصائص أخرى، وقد لا يكون من الإنصاف إغفال الجوانب الخاصة بمساعدة أسر الأطفال الموهوبين ضمن ما تضمنه هذا الكتاب من فئات خاصة.

والحقيقة أن الطفل المتفوق أو الموهوب قد يسبب مشاكل وإحباطات قد لا يكون والده على القدر الكافى من المهارة لمواجهتها أو قد لا يكونان مهيئان لها، ولذلك أصبح من الضرورى أن يكون المدرسون والمرشدون والأعضاء الآخرون في المهن المتصلة بتقديم المساعدة مزودين بالمعرفة وعلى قدر كاف من المهارة في إرشاد أسر الأطفال الموهويين.

كانت هناك مصاولات في العالم العربي لتحديد خصائص الطفل العربي المتفوق أو الموهوب (التميمي، عبد الجليل) . وقد ظهر الاهتمام بالتفوق الدراسي في بعض الأقطار العربية، فقد صدر بالعراق تقرير بمشروع رعاية المتفوقين والموهوبين، وأنشئت مدرسة ثانوية للمتفوقين في جمهورية مصر العربية منذ أكثر من ثلاثين عاما، ويبساطة، ليس هناك تبرير للتراخى في الاعتراف واحترام وتشجيع وتمهيد السبيل لنعو مواهب أطفائنا وشبابنا الموهوبين سواء منها الظاهرة أو الكامنة.

1 - مساعدة القارىء على أن يتعرف بصفة عامة على طبيعة وخصائص الطفل الموهوب أو المتفوق وإمكانياته الكامنة لتقديم إسهامات لنفسه ولمجتمعه.

ب - مناقشة وسائل جادة تمكن المتخصصين من مساعدة أسر مؤلاء الأطفال على أن يفهموا ويساندوا تفوق أبنائهم.

## التفوق من منظور تاریخی:

من الممكن تتبع الكثير مما يتبع الآن في تربية وتعليم المتفوقين إلى أربع شخصيات تاريخية أساسية هم : لويس Pressey ، ليتا هوانجورك وبول ويتى Leta Hollingworth ، وقد تداخلت فترات عملهم وتقاربت ميولهم وأجمعوا على حاجة المتفوقين والموهوبين إلى خبرات تتناسب مع قدراتهم المرتفعة. لكن من هم هؤلاء المتفوقون؟ وما هي تلك الخبرات المناسبة؟ وكيف يمكن توفيرها؟. لقد استغرقت الإجابة على هذه الأسئلة خمسون عاما من المناقشة والجدال.

لويس تيرمان (۱۸۷۷ – ۱۹۰۱) هو أول أمريكي يرد اسمه في تاريخ الصركة الضاصة بالطفل الموهوب في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بسبب دراساته الطولية التي اشترك فيها ۱۹۰۰ طفل من المتفوقين والمعروفة باسم «الدراسات الوراثية للعبقرية Genetic Studies of وقد نشر المجلد الأول في هذه الدراسات سنة ۱۹۲۰، ثم أربعة مجلدات في السنوات ۱۹۲۱، ۱۹۳۰، ۱۹۲۷، ۱۹۵۷، ۱۹۵۷ على التوالي ، وقد بدأ تيرمان بنشر كتاباته في هذا الموضوع في سنة ۱۹۰۱ (سيجو Seagoe)، واشترك مع مود ميرل Maud Merrill في أول ترجمة ناجحة لمقياس بينيه للذكاء والذي عرف فيما بعد بمقياس استانقورد بينيه للذكاء والذي عرف فيما بعد بمقياس استانقورد بينيه للذكاء.

وقد نشر تيرمان في موضوعات عديدة، القيادة، والفروق الجنسية (تيرمان وميلز Terman & Miles)، والفروق بين الأجناس (١٩٢٢)، والمقاييس العقلية، وكان يعتبر أن مؤلفه في المقاييس العقلية

هو أكثر مؤلفاته أهمية، إلا أنه تبين قبل وفاته أن إسهاماته في ميدان الأطفال الموهوبين هي التي قد تخلد ذكره (سيجو ١٩٧٥ Seagoe). والحقيقة أن من الممكن تعقب خصائص الأطفال الموهوبين المذكورة في التراث إلى دراسة تيرمان الطولية، وحتى الأساليب الحالية في التعرف على المتفوقين واكتشافهم تعكس تلك الأساليب التي أنشأها تعرمان.

وقد انتقدت دراسات تيرمان على مدى سنوات عديدة، فقد اعترض ويتى على استخدام تيرمان لكلمة «عبقرية» وعلى إغفاله للأقليات العنصرية في عينة الأطفال موضوع الدراسة (١٩٣٤)، كما اعترض أخرون على الطريقة التى استخدمت فى اختيار هؤلاء الأطفال (جاكوب أخرون على الطريقة التى استخدمت فى اختيار هؤلاء الأطفال (جاكوب شجعت على البحث عن المتفوقين والموهوبين لتركز على الجماعات ذات الدخل المرتفع من بين الطبقة المتوسطة، وأولت قليلا من الاهتمام للبحث عن المتفوقين والموهوبين بين الأقليات العنصرية والجماعات ذوى المكانة الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة. إلا أن دراسة تيرمان نوى المكانة الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة. إلا أن دراسة تيرمان الأفراد لمدة طويلة، ويتوقع شركين أسباب كثيرة أخرى، درست عددا كبيرا من الأفراد لمدة طويلة، ويتوقع شركين Terman حتى وفاة أخر واحد منهم ومن بيانات عن أطفال تيرمان التحليلات الثانوية لبعض الوقت بعد ذلك.

وكان بول ويتى (١٨٩٨ - ١٩٧٦) من المعاصرين لتيرمان. وقد نشر ويتى فى موضوعات متعددة فى ميدان التفوق على مدى خمسين عاما. ومن أهم إسهاماته أنه استمر ، على مدى سنوات، يعترض على

التعريفات المحدودة للتفوق، أو تلك التي تقوم على نسبة الذكاء، مفضلا استخدام مفاهيم أكثر شمولا (١٩٤٠، ١٩٥١، ١٩٥٠)، وكان من بين أول من أشاروا الى المتفوقين باعتبارهم «أعظم الثروات للمجتمع» (١٩٥٠). وكان لويتي الفضل في تدريب العديد من الباحثين المعروفين الأن في ميدان التفوق ورعاية المتفوقين ( National Association for the Gifted, 1951).

واستهلت ليتا هوانجوروث (١٨٨٦ - ١٩٣٩) عملها مع ذوى التفوق المرتفع فى ١٩١٦ (هوانجورث، ١٩٧٥)، وبدأت فى نشر نتائجها عام ١٩٢٦، إلا أن مؤلفها «الأطفال فوق ١٨٠ درجة ذكاء» نشر لأول مرة عام ١٩٤٢، وقد كتبت هوانجورث فى المنهج الدراسى والنمو الانفعالى المتفوقين، وقد أكدت دراساتها الطواية للأطفال نوى الذكاء المرتفع على حاجاتهم الخاصة وكذلك على أوجه الشبه بينهم وبين الأطفال العاديين.

وكان بريسى (١٨٨٨ – ١٩٧٩) أول من تعرض لموضوع الإسراع في تعليم المتفوقين مهتما في ذلك بالنتيجة النهائية أكثر من اهتمامه بنقطة البداية في تعليمهم . فقد كان مقتنعا بأنه إذا تقدم المتفوقون بسرعة في المدرسة، فسيكون لديهم سنوات أكثر في حياتهم المنتجة، وكلما طالت هذه الحياة المنتجة كلما زادت إسهاماتهم لأنفسهم ولمجتمعهم، وحول بريسي اتجاه الدراسات في مجال التفوق إلى الأساليب التي يمكن أن تحقق أكثر الخدمات فائدة للمتفوقين والموهوبين. وقدم بديلا لاقتراح ويتي الخاص بإثراء المنهج وإطالته (بريسي، ١٩٦٧، ١٩٦٥).

وهكذا نرى أنْ كل من تيرمان وويتى وهوانجورت وبريسى قد تناول

موضوع تربية الموهوبين والمتفوقين من منظور مختلف، ومع ذلك اعتقد كل منهم اعتقادا شديدا في الحاجة إلى تمهيد الطريق وتهيئة الفرصة لظهور التفوق. فقذ قدم تيرمان استراتيجيات القياس في دراسة التفوق، وعرف ويتي بإصراره على تعريف التفوق يتعدى الحدود الضيقة لمفهوم الذكاء، وأسهمت هولنجورث إلى ميدان ذوى التفوق الشديد، وأضاف بريسي منظور الإسراع في تربية وتعليم المتفوقين. ويجب ألا نغفل ذكر جلفورد J. P. Gulford في هذا المنظور التاريخي للتفوق ، فقد أسهم عمله المتمثل في «نموذج بنية العقل»، وخاصة البعد الخاص بالعمليات العقلية، في إلقاء الضوء على مفهوم «الإبداع» باعتباره ركنا أساسيا الموهبة، وفي التأكيد على أن مفهوم التفوق يتعدى الحدود الضيقة لنسبة الذكاء.

## تعريفات :

التقوق ، إذن خاصية يتميز بها العقل الإنساني، وإن كان ظهورها لدى بعض الناس أوضح منه لدى البعض الآخر، ومن السهل أن نلمس مظاهر التقوق، أولا، في الأداء المدرسي أو الأكاديمي، ثم في مجالات أخرى ويرتبط مفهوم التقوق بمفهوم أكثر تجريدا وهو الذكاء ، فالذكاء عامل ضروري للتقوق لكنه يحتاج إلى عوامل أخرى تؤازره،

ويرتبط التفوق بالموهبة، إلا أن الموهبة أقل التصاقا بمفهوم الذكاء، وإن كانت تدل أيضا على الكفاءة أو القدرة غير العادية على الأداء في مجال معين مثل الموسيقى، والفنون المرئية مثل التصوير والنحت، والفنون الأدائية مثل الدراما أو الألعاب الرياضية. لذلك قد يكون أو لا يكون لدى الموهوب مستوى مرتفع من الذكاء السيكومترى (أى الذي

يمكن قياسه على اختبار من اختبارات الذكاء). ويعترف نيولاند (١٩٧٦ ، Newland) بصعوبة التمييز بين الموهوبين والمتفوقين في عبارته الآتية :

«يقترح هنا أن هؤلاء الأطفال ممن تنبىء قدراتهم العالية على التجريد بإسهاماتهم المستقبلة يمكن أن يعتبروا ضمن فئة المتفوقين. أما هؤلاء الأطفال ممن لا يستند أدائهم المرتفع على هذا الأساس فهم يعتبرون موهوبين. ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين لا ينازع في موهبتهم هم أيضا متفوقون، بالمعنى المتبنى هنا » (ص - ٢٤).

أما الإبداع فهو أكثر صعوبة فى تعريفه من المصطلحين السابقين. فالإبداع مصطلح فضفاض، ويجب ألا نخلط بينه وبين الأصالة ، ويحاول الباحثون منذ منتصف هذا القرن الإجابة على هذا السوال: هل الإبداع هو الذكاء، أم هو مفهوم مستقل، أى تكوين عقلى قائم بذاته؟ ولا حاجة بنا إلى مناقشة هذه القضية هنا، فقد كان ، ومازال، البحث فى العوامل المكونة «المعقل» شعل علماء النفس الشاغل منذ بداية هذا القرن، حتى أن البحوث فى هذا الموضوع انفردت بنشرها، منذ سنوات قليلة، دورية خاصة هى "Inteligencia" إن كل ما يهمنا هنا هو أن نعسرف الفروض الأساسية عن وجود ما يسمى بالإبداع ،

يرمى العلم إلى التنبؤ بالظواهر قبل حدوثها حتى يمكن التحكم فيها وتوجيهها نحو ما يفيد الانسان . ومن هذا المنطلق يهدف المهتمون بالإبداع إلى اكتشاف الأطفال الموهوبين في سن مبكرة، ووسيلة العلم في ذلك هي صياغة الفروض. لذلك افترض الباحثون أن الإبداع يمكن قياسه بأسئلة مفتوحة النهاية، وهذا النوع من الأسئلة يستدعى أكثر من

إجابة، وكلها مقبولة، فليس هناك خطأ أو صواب في الاستجابة للأسئلة مفتوحة النهاية، لأن الإبداع يدعو إلى إطلاق الفكر وعدم تقييده بالخوف من الوقوع في الخطأ، ومن أمثلة هذا النوع من الأسئلة «فكر في أكبر عدد من «الاستخدامات» الممكنة لعلبة كبريت.. أو قالب طوب..» ، فيختص التفكير الإبداعي، إذن بالطلاقة (عدد كبير من الأفكار والاستخدامات)، والمرونة (أساليب متعددة ومختلفة)، وأصالة الأفكار أو إعادة التعريف (إدراك بطريقة مختلفة عن المالوف والشائع الاستخدام)، لذلك فقد سمى التفكير التباعدي أو المنطلق بحجر الأساس للإبداع. وقد يوصف الإبداع بأنه استخدام المعرفة بطرق جديدة لإنتاج واحد أو أكثر من الحلول الجديدة، ويتطلب كثير من القكير الإبداعي من الفرد أن يأتي بصياغات جديدة أو بفروض جديدة ويشجع على تخيل النتائج الممكنة لحلول لم تحاول من قبل.

وعلى عكس ذلك ، يدعو نوع الأسئلة المستخدم في اختبارات الذكاء إلى إجابة وحيدة، وهي الإجابة الصحيحة. ومن أمثلة هذا النوع من الأسئلة «ماهي عاصمة الأردن؟ ما هي المسافة بين القاهرة والإسكندرية؟» ويستدعى هذا النوع من الأسئلة نوعا آخر من التفكير المسمى بالتفكير التقاربي أو المقيد والذي تلعب الذاكرة فيه دورا مباشرا. ويتميز هذا النوع من التفكير باستدعاء ما قد تم تعلمه، والتوفيق بين استجابات قديمة و مواقف جديدة بأساليب ميكانيكية.

# من هو الطفل المتفوق؟

يوجد الآن تعريفان للموهوبين والمتفوقين والتعريف الأكثر شعبية هو ذلك الذي صدر عن مكتب الولايات المتحدة التربية:

«يشير مصطلح الموهوب أو المتفوق إلى هؤلاء الأطفال أو الشباب النين تم التعرف عليهم في سن ما قبل المدرسة أو في المدرسة الإبتدائية أو المدرسة الثانوية بوصفهم حائزين على قدرات ظاهرة أو كامنة والتي تدل على أداء عاليا بتسم بالمسئولية في المجالات العقلية، أو الإبداعية، أو الأكاديمية، أو القيادية، أو في الغنون الأدائية أو المرئية، وهم لهذا السبب يحتاجون إلى خدمات وأنشطة لا تتوفر في البرامج المدرسية العادية» (زيتل، Zettel)، ص - ٢١).

أما التعريف الآخر ، وهو شائع الاستعمال أيضا، هو ما يسمى بتعريف رينزالي ذو الثلاث حلقات:

«يتضمن التفوق تفاعلا بين ثلاث مكونات أساسية من الخصائص البشرية — وهذه المكونات هي مستويات عالية من القدرة العامة والإبداع والتفاني في الأداء، والأطفال الموهوبون والمتفوقون هم هؤلاء الحائزين أو القادرين على تنمية هذا الخليط من الخصائص وتطبيقها في أي مجال من مجالات الأداء الانساني، والأطفال الذين يبدو عليهم هذا التفاعل بين الثلاث مكونات أو القادرين على تنميتها يحتاجون إلى العديد من الفرص والخدمات التربوية المختلفة التي عادة ما لا تتوفر في البرامج التعليمية العادية» (رنزيللي ١٩٧٨، Renzulli).

من الواضع أن كل من هذين التعريفين يبتعد عن المفهوم الضيق التفوق باعتباره درجة الذكاء، فيؤكد التعريف الأول مجالات التفوق، بينما يؤكد تعريف رنزيللى ثلاث مكونات هامة من الخصائص، وعندما تتداخل هذه المكونات في شخص ما، يكون في حاجة إلى أن تتوفر له فرصا تعليمية خاصة، ويؤكد كلا التعريفين على الحاجة إلى خبرات «عادة ما لا

تتوفر» فى المدارس العادية، وكلاهما يؤكد على التحصيل المتحقق أو المبكن. والتشابه الهام بين التعريفين هو أن التحصيل، المتحقق أو الممكن، يتطلب فرصاً تريوية تتعدى المنهج التعليمي الذي تتبعه التربية العادية،

وبعد تعريف الموهوبين والمتفوقين، وتعقب ظهور هذه المفاهيم تاريخيا، يمكننا مناقشة خصائصهم العامة، ومن هذه الخصائص يمكننا أن نبدأ في تطوير ما يحتاجونه من خطط إرشادية.

# الخصائص العامة للمتفوقين

من هم الأطفال الموهوبون؟هل هم المنطوون اجتماعياً ؟ هل هم المتكيفون اجتماعياً ؟ هل هم المتكيفون اجتماعياً ؟ هل هم المنهمكين دائما في القراءة ؟ . نحن في حاجة إلى أن نتذكر دائماً أن الأطفال الموهوبين والمتفوقين هم أولا أطفال. بعضهم سيكون نشطا ، ومتحدث لبق، ومعروف الجميع، وسيكون آخرون أقل نشاطا وأقل اختلاطا بالأخرين. بعضهم سيكون أطول من المتوسط، وأخرون سيكونون أقصر من المتوسط، وسيكون هناك فروقا واسعة في المهارات الاجتماعية والأكاديمية والشخصية وفي أنماط النمو والقدرات الحركية، وفي المستوى الاجتماعي الاقتصادي. ومع ذلك سيبرز عاملاً مشتركا بينهم جميعا، وهو قدرة غير عادية أو مميزة في ناحية أو أكثر من نواحي الاهتمامات الإنسانية... وهي قدرة ملحوظة للغاية حتى أنها تستلزم ترتيبات خاصة لتسهيل نمو إمكانيات الطفل، وسنعرض في القسم الآتي قائمة بخصائص الأطفال الموهوبين والمتقوقين. لكن يجب ألا ننسى أن هؤلاء الأطفال قد يختلفون اختلافا كبيراً عن ما تحدده قوائم خصائصهم، لذلك يجب أن نعتبر تلك

الخصائص مجرد تعميمات، وأن بعض الأطفال الموهوبين أو المتفوقين قد يظهروا خصائص أخرى ليست مذكورة هنا.

- \* يتعلمون القراءة في سن مبكرة، بفهم أحسن لألغاز اللغة. ما يقرب من نصف جمهور الأطفال الموهوبين والمتفوقين يتعلمون القراءة قبل دخولهم المدرسة، وهم يقرون في أكثر من مجال، وبسرعة، وجدية، ولديهم ثروة من المفردات.
- \* هم أحسن بصفة عامة في تعلم المهارات الأساسية، ويتعلمونها بسرعة، وبمجهود أقل.
- \* هم أحسن من قرنائهم ممن في نفس سنهم في تكوين المجردات وفي التعامل معها.
- \* غالبا ما يفهمون بالتلميح، ولديهم قدرة على تفسير الايماءات اللالفظية واستنتاج المقصود منها والتي قد يحتاج الأطفال الآخرون أن توضع لهم.
  - \* أقل تسليما بالأمر الواقع، ويبحثون عن كيف ؟ ولماذا؟.
- \* هم أقدر من الأطفال الآخرين على العمل دون رقابة في سن مبكرة ولفترات طويلة.
  - \* يمكنهم مواصلة التركيز والانتباء لفترات أطول.
    - \* لديهم ميول متنوعة ويستغرقون في ممارستها.
- \* قد يظهرون من حين لآخر طاقة لا حدود لها، أحيانا تؤدى إلى تشخيصهم خطأ بأنهم «ذوو نشاط زائد».
- \* عادة ما يكونون على وفاق مع والديهم ومدرسيهم والكبار بصفة عامة. وقد يفضلون صحبة الأطفال الأكبر منهم سناً وصحبة الكبار عن

صحبة الأطفال في مثل سنهم (بوسطن N۹۷۸، Boston).

وتعرض معظم قوائم خصائص الموهوبين والمتفوقين الجوانب الايجابية فقط للتفوق، ويحتاج المرشدون معرفة أن للتفوق جوانب سلبية أيضا، فمثلا، قد يساعد حب الاستطلاع الطالب المتفوق في الإلمام بحقائق علمية يجهلها الأطفال الآخرين، لكن قد يؤدى حب الاستطلاع هذا إلى التدخل في شئون الآخرين، وفيما يلى عرضا لهذين الجانبين في سلوك الأطفال الموهوبين والمتفوقين والتي قد تلاحظ في بعضهم.

## السلوكيات السلبية

# السلوكيات الإيجابية

\ - يُحسن التعبير عن الأفكار والمشاعر.

٢ - أسرع في تفكيره ،

٣ - يرغب في أن يتعلم، ويستكشف،
 وفي أن يحصل على المريد من
 المعلومات.

 3 - واسع المعرفة ولديه مخنفن ضخم من الخبرات.

ه - حساس لمشاعر وحقوق الآخرين.

٦ – يتقدم بخطى ثابتة.

٧ - له إسهامات أصيلة ومثيرة في المناقشات.

٨ - يرى العالقات بين الأشياء

 ۱ - قد تؤدى فصاحته إلى استخدام عبارات رنانة تبهر الآخرين وقد لا تقوم على معرفة أو فهم.

٢ قد يسيطر على المناقشات.

٣ - قد يوصف بأنه فضولى،

1

3 - قد تأخذ القراءة معظم وقته على
 حساب الأنشطة الاجتماعية أو البدنية
 ه - قد يهاجم القوانين واللوائح التى
 يسير النظام الاجتماعى وفقا لها.

 ٦ - قد يخرج المناقشة عن الطريق المرسوم لها،

 ٧ - قد يحبطه ما قد يراه من افتقار إلى المنطق في الأنشطة والأحداث اليومية.

٨ - قد يضايقه التكرار،

بسهولة.

٩ - يتعلم بسرعة.

 ١٠ - يمكنه استخدام مهارات القراءة للحصول على معلومات جديدة.

 ١١ - نيسهم في توفير الاستمتاع بالحياة لنفسه وللآخرين.

۱۷ - ينجز ما يسند إليه من أعمال. ۱۳ - يحتاج إلى القليل من التدريب ليتعلم.

 ٩ - قد يمزح ليوجه الأحداث وجهة يرغبها هو.

١٠ - قد يقاوم الجدول القائم على الوقت وليس على المطلوب عمله.
 ١١ - قد يفقد الرغبة فيما يعمله بسرعة.

(سواسنج ۱۹۸٤ ، Swassing).

هل يختلف المتقوقون عن العاديين في النمو الاجتماعي/ الانفعالي؟:

هناك أراء متعارضة فيما يختص بالنمو الاجتماعي – الانفعالي السليم بين المتقوقين بالمقارنة إلى أقرانهم غير المتفوقين، وكما أن هناك تباينا كبيرا بين الجوانب المختلفة للنمو في الطفل المتفوق، يختلف الأطفال المتفوقون أيضا الواحد عن الآخر، وهم كجماعة غير متجانسة، يمكن توزيعهم من حيث القدرة العقلية – كما تقاس باختبارات الذكاء – على متصل للتفوق من متوسط إلى شديد أو (مرتفع)، ومن الممكن أن يبلغ التباين بين هؤلاء الأطفال من انحرافا معياريا واحد (أي ١١٥ درجة ذكاء)، إلى أربعة انحرافات معيارية (أي ممن يمكن تجعلهم معرضين للمتراعات في حياتهم المدرسية والتي تؤدي إلى تجعلهم معرضين للصراعات في حياتهم المدرسية والتي تؤدي إلى صعوبات اجتماعية وانفعالية فيما بعد.

أما هؤلاء الصغار ممن يعتبروا شديدى أو مرتفعى التفوق، فهم الأكثر احتمالا أن يعانوا من مشاكل اجتماعية وانفعالية وتكون فرصهم أقل من فرص متوسطى التفوق فى أن يتقبلهم أقرانهم (هوانجوورث ١٩٤٢، جالاجر ١٩٥٨). ومن الممكن فهم هذه الحقيقة إذا ما أخذنا فى الاعتبار أن لدى الطفل مرتفع التفوق فرصا أقل فى أن يجد أقرانا من بين زملائه فى مثل سنه، وأن الاحتمال الأكبر أن يكون لديه ميولا متعددة فى مجالات مختلفة:

# عراقة النمو الاجتماعي الانفعالي بمغضوم الذات:

تحدى تيرمان الصور الجامدة التي عادة ما تلصق بالطفل المتفوق على أنه عزوف أو منعزل أجتماعيا وأنه غير متوافق انفعاليا. فقد كشفت العينة التي استخدمها في دراسته، والتي بلغت، كما ذكرنا فيما سبق، ما يقرب من ١٥٠٠ طفل تتراوح نسب ذكائهم بين ١٣٧ الى ١٤٠ درجة، ما يقرب من ١٥٠٠ طفل تتراوح نسب ذكائهم بين ١٣٧ الى ١٤٠ درجة، عن مستوى مرتفع من التوافق الاجتماعي والانفعالي. وقد قرر جالاجر من الناحية الانفعالية وأحسن توافقا من الناحية الاجتماعية من غيرهم من الناحية الانفعالية وأحسن توافقا من الناحية الاجتماعية من غيرهم من العاديين. وتقرر دراسات أخرى أن لدى المتفوقين مفهوما ايجابيا عن الذات، وقرر ليمان وإرون Erwin & Erwin أن المتفوقين دائما ما يحصلون على درجات مرتفعة على مقاييس الأطفال المتفوقين دائما ما يحصلون على درجات مرتفعة على مقاييس التوافق الاجتماعي والانفعالي، وقد عبروا عن مشاعر أكثر ايجابية عن أنفسهم ، وهم أكثر نضجا في تقاعلهم مع الأخرين، وهذه النتائج تؤكد نتائج ملجرام وملجرام Milgram & Milgram (١٩٧١) اللذان نجدا مفاهيم ايجابية للذات بين أطفال الصف الرابع والصف الشامن وجدا مفاهيم ايجابية للذات بين أطفال الصف الرابع والصف الشامن

#### المتفوقين.

إلا أن بعض الدراسات قد أشارت إلى نسبة أعلى من المشكلات الانفعائية وتدنى في مفهوم الذات بين الكثير من الأطفال المتفوقين . فقد أشار وتمور Whitmore (١٩٨٠) إلى أن الجو الاجتماعي للصف الدراسي يمثل عاملا أساسيا في الارتقاء بالتحصيل بين المتفوقين وغالبا ما يعمد بعض المدرسين إلى تجنب الطلبة المتفوقين وعدم التعامل معهم لسبب أو لآخر (قد يشعر المدرس بتدنى قدرته العقلية بالمقارنة إلى قدرة الطالب) مما قد يؤدى بهؤلاء الأطفال المتفوقين أن يتركى الدراسة أو ينخرطوا في جماعات المنحرفين في المجتمع الذي يتركى الدراسة أو ينخرطوا في جماعات المنحرفين في المجتمع الذي يتركى الدراسة أو ينخرطوا في جماعات المنحرفين أن يعيشوا حياة إلى أن ، بينما يستطيع معظم الأطفال المتفوقين أن يعيشوا حياة متوافقة وأن يحتفظوا بمفهوم ايجابي للذات، هناك أيضا أطفالا متفوقين من يظهر عليهم عدم التوافق الاجتماعي الانفعالي.

وقد يتفاقم عدم التوافق عندما يكون لدى الوالدين أو المدرسين أو الأطفال المتفوقين أنفسهم توقعات غير واقعية. ويسهم الراشدون حول الطفل في هذه التوقعات غير الواقعية بافتراضهم أن القدرات العالية في مجال ما، تعنى بالتبعية قدرات عالية في كل المجالات، فقد يشعر الكبار بالإحباط عندما يتصرف طفل في سن الخامسة يتحدث في مستوى الراشد تصرفات الأطفال في مثل سنه كأن يقاطع المتحدث أو يفشل في أن يسكب اللبن في كوبه، وهكذا ينكر الكبار على الطفل المتفوق أن يتصرف تصرفات طفل في مثل سنه، وقد يصبح الراشدون حول الطفل مهتمين به لدرجة التدخل فيما ينجز ويدفعونه إلى أبعد من الحدود

المناسبة ليصل إلى أعلى المستويات من التحصيل، وقد يحدد الأطفال المتفوقون لأنفسهم أهدافا عالية غير واقعية، وقد يسبب هذا مشاكل لهم، فإذا لم يتعرف الكبار القريين من الطفل مثل الأب أو الأم على هذا الميل في طفلهم ، فقد يضعوا ضغوطا على الطفل دون أن يدركوا ذلك وقد بضروا بتحصيله وبسلوكه.

ويواجه بعض الأطفال المتفوقين الضغط النفسى بالانسحاب أو برفضهم أو تجنبهم للمخاطرة. ولا يشعروا بالارتياح لأى شيء إلا أن يحققوا أحسن المستويات وبهذا ينمو لديهم الخوف من الفشل. ويتجنب بعضهم المنافسة، ويختارون دائما الفصل الدراسي الأسهل أو الذي يتأكنون أنهم سيحصلون فيه على ما يتوقعونه لأنفسهم من درجات، وقد ينشأ لدى البعض الآخر صورة سلبية للذات ثم تنعكس مدركاتهم هذه في تدنى تحصيلهم عما يمكن أن تحققه قدراتهم، أو قد يتركوا الدراسة، أو قد يستجيبون بالمغالاة في التحصيل وتخطى الحدود المعقولة دون أن يسمحوا لأنفسهم بالتمتع بحياتهم أو بوقت فراغهم،

ولدى بعض المتفوقين، بما فى ذلك المتفوقون متدنى التحصيل، والمتفوقون المعوقون، أكثر من المشاكل العادية الخاصة بصورة الذات، وقد ناقش وتمور (١٩٨٠) القضايا المرتبطة بالتعرف على المتفوقين متدنى التحصيل وما يواجهونه من مشاكل خاصة، وقد يكون من الصعب التعرف على هؤلاء المتفوقين بالأساليب التقليدية، أى عن طريق ما يتوقعه منهم المدرسين من تحصيل دراسى وسلوك، وقد يؤدى الأسلوب الذى ينظر به المدرسين والأباء إلى المتفوقين المتدنى التحصيل بالكثير منهم إلى أن يكتسبوا اتجاهات سلبية وتقدير متدنى

للذات.

# تنمية وتشجيع الإبداع:

إن السؤال الرئيسى الذى يوجهه كثير من المهتمين بدراسة الموهوبين هو كيف نمهد لظهور هذا التفوق أو الموهبة فى هؤلاء الأفراد؟. ما هى العوامل البيئية التى لها تأثير على الفرد الموهوب حتى تظهر موهبته وتصبح ملموسة للآخرين يستخدمونها ويستمتعون بها بعبارة أخرى، إذا وجدت الموهبة، ما هى الظروف التى يمكن أن تزداد فى ظلها فرص ظهور عالم عظيم فى الرياضيات أو فى أى مجال أخر أو فنان؟. اختلف هؤلاء الذين درسوا سير النابغين اختالافا طفيفا فيما أعدوه من قوائم العوامل التى تسهم متكاتفة فى ظهور الأفراد المرموقين فى مـجالات العلم أو الفن أو الأدب أو غيرها من مـجالات الإبداع أمرم Feldhusen الإنساني (مثلا: بلوم Bloom ههرا، فلدهوسن ۱۹۹۰ Ren- والدمان Ren- الإنساني (مثلا: بلوم Ren- المورد المور

## \* قدرة عقلية عالية:

\* قدرة أو قدرات مميزة ( ويجادل بعض المؤلفين ما إذا كانت هذه القدرات فطرية، وهم يجادلون مؤكدين أن من الممكن أن تصبح الكثير من القررات «خاصة» بفضل التدريس الجيد والخبرة – وهم يشيرون إلى بياناتتؤيد دعواهم، انظر ( Howe ) ، ١٩٩٠، ص ص ٣١ – ٣٤).

\* تدريس يرتبط بالقدرات غير العادية، وليس المقصود بالتدريس هنا هو ما يجرى فقط في الفصل الدراسي، بل غالبا ما يكون تدريسا خاصا أو نصائح مخلصة من فرد يشعر شعورا عميقا بالتقدير لهذه القدرات

غير العادية، ومثال ذلك لاعب الكرة الذي تألق نجمه في الماضى ثم اعتزل اتقدمه في السن، إذا رأى صبيا يلعب الكرة في الشارع بأسلوب متميز يأسر عينيه ويثير كوامن خبرته فقد تسيطر عليه فكرة استعادة بطولاته عن طريق تدريس هذا الصبي حتى يجعل منه نجماً لامعاً في عالم الكرة، وهذا المثال ينطبق على أي مجال آخر من مجالات الأداء الإنساني، وهذا أيضا هي المقصود بالتدريس هنا.

- \* يتوالى على الموهوب مجموعة من المدرسين كل يفوق من قبله فى غزارة معرفته واطلاعه على أحدث أساليب تدريس المتقوقين أو أن يكون لديه هذا الاستعداد بجبلته على أن يرتبط تدريسهم وتوجيهاتهم بمجال موهبة الطالب.
- \* والدان يتميزان بمساندة نمو موهبة ابنهما أن ابنتهما ومواصلة رمايتها .
- \* مدى طويل من الدافعية لتنمية القدرة وغالبا ما تصل هذه الدافعية إلى الحد الذى لا يستطيع معه الفرد نو الموهبة التحكم في ميله نحو النشاط الذى يجتذبه ويستحوز عليه ويجعله يكرس نفسه كاملة لمجال موهبته.
- \* جوائز ذات قيمة لصاحب الموهبة لانهماكه في النشاط الذي يجتذبه.
  - \* قدر عال من التدريب والممارسة للقدرة أو القدرات الخاصة.
    - \* ثقة في قدراتهم الخاصة.
- \* ربط القدرة بمجال يكون من الممكن الاعتراف بالإنجازات التي تنتج فيه.

وعندما نتأمل هذه القائمة يتضح لنا أن الموهبة التي سيكتب لها الظهور هي نتاج تكاتف عوامل كثيرة، فهي شيء لا نجده فقط في دراسات السير التي أوحت بالقائمة التي عرضناها توا في الأسطر السابقة، ولكن أيضا في التحليلات الكمية للإنجازات العظيمة المؤسسة على كميات كبيرة من البيانات والتي لم يذكر فيها أسماء أصحاب هذه الإنجازات لضمان موضوعيتها. أي أن الباحثين مستقرئين لما توفر لديهم من بيانات استطاعوا أن ينشئوا هذه القائمة دون علم بمن هم الأفراد موضوعات البحث ، مما يزيد من صدق هذه الدراسات (مثلا: بنبو وأرجماند Arjmand ، ١٩٩٠ ، رينولدز ووابرج بنبو وأرجماند Renolds & Walberg ، ١٩٩٠ ، ما المام ، ١٩٩٠ ، النولدز ووابر).

ويقال أن الأسرة المساندة تحمل المورثات الصحيحة (أو على الأقل تسبهم الأسرة في بزوغ الموهبة التي سيتمكن الطفل من تنميتها). فالطفل مستثار بكفاءته الخاصة وهو منكب على تنميتها، والموهبة من النوع الذي يحتاجه المجتمع، أي أنها تناسب الاحتياجات الحالية للعالم. فالعبقرية ليست فقط قدرة عقلية أو موهبة خاصة، فهناك من العوامل ما هي ليست عقلية تماما، مثل الدافعية، وهناك عوامل خارج الفرد، مثل مساندة الأسرة والظروف التاريخية، فمثلا، هل كان من الممكن أن تدخل شهرة ستيفن جوبز Steven Jobs المرتبطة باختراع الحاسب الألى ماكنتوش في عداد المعجزات لو أنه ولد في نهاية القرن التاسع عشر؟. لو أن هذا قد حدث ، ربما اعتبرت قدرته غير العادية على التعامل مع علاقات معقدة، وقدرته على اختراع منظومة جديدة من هذه

العلاقات، عبقرية مؤدية إلى ما كان هناك من اختراعات مكملة لما اخترعه ايديسون، بل أكثر من ذلك، يحتمل أن قدراته الفطرية ما كانت لتناسب مخترعات ذاك العصر بنفس القوة التي قابلت بها مستوى التقدم والاحتياجات في عصر الحساب الآلي. فغالبا ما يمثل ظهور وتحقق الموهبة مصادفة سعيدة ولقاء غير متوقع بين المورثات، مستندة على مصادر معينة، والحالة التي يمر بها العالم في فترة معينة – ويتفق هذا من المنظور العام الذي يعتبر الذكاء هو نتاج كفاءات فردية والفرص التي يستطيع المجتمع توفيرها (كورنهابر ١٩٩٠ مريشفسكي Kornhaber).

ومن بين الفروق ذات الأهمية في تشجيع الموهبة والتمهيد لتحقيقها ما أسفرت عنه مقارنة أطفال تيرمان الذين حققوا نجاحا وهؤلاء ممن كان نجاحهم أقل، فقد كانت الأسر التي شجعت ودفعت أبنائها وبناتها في تحصيلهم المدرسي ثم التحاقهم بالجامعة وراء قصص النجاح الذي حققوه فيما بعد ، وهكذا مثلما في حالة الموهوبين الذين تحققت مواهبهم، يبدو أن الأسر تلعب دورا إرشاديا في حياة ذوى الذكاء المرتفع ممن حققوا النجاح، فالقدرة فقط تنتج نجاحا ذا قيمة، بل تنمو القدرة عن طريق مساندة الأسرة والأصدقاء، لذلك يمكننا مساعدة الآباء على تشجيع إمكانيات أطفالهم الإبداعية، وكما يقول هدجنز Hudgins المقترن (۱۹۷۷) «يتطلب الإبداع تأكيدا مستمرا على التفكير التباعدي المقترن بالتوجيه» (ص - ۲۹۰) ، ويقترح تلفورد وساوري - ۲۹۷) أن الارتقاء بالإبداع يحتاج إلى توفير بيئة ودودة ومثيبة ، ولتحقيق ذلك :

«علينا أن نتعرف على مدى واسع من الانطلاق الفكرى باعتباره جزءا من طبيعة الأشياء وليس باعتباره غير مألوف أو شاذ. وأن علينا أن نتعرف على قيمة التعدد الشاسع للمواهب، ونشجع الأطفال على أن يدركوا الأشياء بطرق متعددة غير تقليدية، ونزيد من تحملنا للناس الذين تضتلف طرقهم في الإدراك والتفيكر عن طرقنا، ونطور أساليب معينة لتدريس وتشجيع الإبداع (ص - ١٧٦)،

ويتوفر المدارس والعاملين بها فرصة رؤية الطلبة يوميا خلال سنوات طويلة، وتأثيرهم لا يمكن إنكاره، وتفترض الكثير من المدارس أن بإمكانهم أن يجعلوا من الطائب شخصا مبدعا من خلال فترتين أسبوعيا، إلا أن هذا ينافى الهدف، ويقول هدجنز «ليس المقصود من البرامج بناء أناس مبدعين، واكن رعاية الإبداع فى كل شخص» (ص - ٢٨٩). ، لا يمكن تحقيق ذلك من خلال «حصص الإبداع»، لكن من خلال توفير الفرص للتعبير الإبداعى أثناء تدريس المقررات، ويوجه تورانس ، ١٩٦٥) إلى المدارس هذه القائمة من الارشادات (ص - ٢٤).

- ١ وفر الفرصة للتعبير الإبداعي،
  - ٢ نم مهارات للتعلم الإبداعي،
- ٣ أقم علاقات إبداعية مع الأطفال.

وبالجمع بين الفرصة وتنمية المهارة في المنهج واستراتيجيات التعلم، ستتمكن المدارس من تعزيز الإبداع في الطالب (يمكن القارىء الرجوع إلى سواسنج Swassing (١٩٨٥) للمنيد من الإرشادات المحددة بهذا الصدد).

والمجتمع أيضا دور في تنمية الإبداع في الفرد، ويقرر روجرز

Rogers (١٩٦٢) أن الحرية والأمان النفسى ضروريين لبزوغ الإبداع. وما لم يقبل المجتمع الإبداع كقدرة لها قيمتها، فلن تحصل المدارس على المسلندة الضرورية كى تدمج تنمية هذا الإبداع فى المنهج التعليمي.

ويقول كارنز Karnes (١٩٦٧) أننا لكى نرعى الإبداع، يجب أن نتفادى الإشارة إلى هذه الأفكار:

- ١ -- أن كل ما تفعله يجب أن يكون مفيدا.
  - ٢ يجب أن تنجح في كل ما تفعله.
    - ٣ يجب أن تتقن كل ما تفعله،
- ٤ يجب أن تكون محبوبا من كل من تعرفهم،
- ه يجب ألا تفضل العزلة على وجودك مع الآخرين.
  - ٦ تذكر أن يكون انتباهك مركزا دائما،
- ٧ يجب ألا تنحرف عن الدور الذى حدده لك المجتمع كرجل أو أنثى.
  - ٨ يجب ألا تبالغ في التعبير عن مشاعرك العاطفية،
    - ٩ تجنب ألا تكون غامضا.
    - ١٠ يجب ألا تبتعد عن المعايير الثقافية،

ويقدم جوان وتورانس Gowan & Torrance ويقدم جوان وتورانس الخطوات الايجابية التي يمكن للاباء اتباعها لمساعدة أطفالهم على أن يصبحوا أكثر إبداعا ، من بين هذه المقترحات:

انتبه إلى تقييمك اللاشعورى غير المحبب، ارفع من قيمة مفهوم الطفل عن قدرته على الخلق بدلا من تحقيره أو التقليل منه.

٢ - وفر مرفقاً نفسيا دافئا وأمينا تنطلق منه رغبة الطفل فى
 الاستكشاف وقد يعود الطفل إليه إذا ما أفزعته مكتشفاته.

٣ - كن متقبلا أنت نفسك للأفكار الجديدة. احترم ما يبديه الأطفال
 من حب استطلاع وتساؤل وما يبدونه من أفكار.

٤ - ساعد الطفل على أن يسمى الأشياء ويصنفها، وفي مساعدتك
 اللاطفال أن يلصقوا قيمة لأفكارهم أضف أنت معنى وجدارة وقيمة لأكبر
 عدد ممكن من خبرات حياتهم.

ه - يتميز الأطفال المبدعون بالمبادأة، والطاقة العالية، والفكاهة،
 والاستقلال، ويمكن أن تعاق كل هذه الخصائص بالرقابة الزائدة، اترك
 الطفل بمفرده كيفما رغب، ودعه ينفذ أشياء بنفسه.

٧ - إشحد الإدراك الحسى للأطفال بمساعدتهم على الاستمتاع بالمدركات والخبرات الحسية وتقديرها دون الشعور بالإثم. نبه الطفل إلى الجمال في الأشياء البسيطة، وأهمية ملاحظة الطبيعة عن قرب، والبهجة في الأعمال الفنية وسحر النسق.. الخ.

٧ - تذكر مقترحات كارنز المذكورة آنفا، فكر فيما يفعله الناس لكى يستبعدوا الإبداع - ثم افعل العكس، فكر فى مضتلف الانجاهات التسلطية ، النزعة التقليدية، العدوان ، الخضوع، النمطية، ثم حاول أن تسلك بطريقة مختلفة.

 $\Lambda - 1$  احترم الفروق الفردية، ولا يكفى فقط أن تقبلها (ص ص - 1 - - 1 ).

ويجب أن يتذكر الآباء أيضا أن أحد العناصر الأساسية في المجهود الإبداعي هو الانفتاح للخبرة، ويميل بعض الكتاب إلى تسمية هذه السمة

«التفكير المؤجل». فخطر الانغلاق على المشكلة هو توقف الأفكار التي قد تنتج حلولا أفضل للمشكلة، وقد لا تكون هذه الحلول قد خطرت على بال أحد من قبل، وكما ذكرنا سابقا، فإنه يمكن ببساطة تهيئة البيئة لظهور الإبداع بالترحيب والتشجيع عندما يقدم الطفل أفكارا جديدة، وحتى في سنوات ما قبل المدرسة وفي الأعمار المبكرة، يستجيب الأطفال بحماس لأسئلة مثل: «ماذا يمكن أن يحدث إذا .....»، هذه الأسئلة مفتوحة النهاية تتفق مع محك الاستدلال الإبداعي حيث تتحول المعلومات السابقة إلى حلول جديدة،

## فروض عن الأطفال الموهوبين؛

من المهم أن يكون المرشد مدركا لخصائص الطفل المتفوق، إلا أن المهمة الأكثر أهمية تكمن في العمل نحو الارتقاء بفهم الوالدين للأطفال والشباب المتفوقين عامة ولأطفالهم خاصة، وكما قرر جوان وديموس Gowan & Demos (١٩٦٤): «إن فهم الوالدين لطفلهم المتفوق وتشجيع تقدمه المدرسي، ليس فقط ضروريا، بل من المهم أيضا أن يتأكلوا أنه سيكون لهم دور خطير في مستقبله، وحيث أن الأمر كذلك، فإن لديهم أن يوفروا له بعض المزايا الخاصة التي يمكنه أن يستفيد منها ولا يلقوا بالمسئولية كاملة على المدرسة» (ص ص - ٢٠٥ -

واقترح Laycock (١٩٥٦) أن هؤلاء الذين يقدمون الإرشاد لأسر الأطفال المتفوقين يحتاجون لأن ينطلقوا في إرشادهم من هذه الافتراضات الأساسية:

١ - إن الطفل المشفوق هو في المقام الأول طفل، وغالبا ما يحتاج

الآباء إلى مساعدة في أن يروا صغيرهم غير العادى، أولا، طفلا له ما لدى أي طفل من مشاكل في النمو خلال تقدمه في المراحل المختلفة من الطفولة الى النضيج. ويحتاج الآباء إلى مساعدة في رؤية نمو طفلهم في كليته... الانقعالي والاجتماعي والجسمي كما هو الحال في نموه العقلي. ويحتاجون أن يروا أن صغيرهم المتفوق يواجه من مرحلة الى أخرى نفس المهام النمائية التي يواجهها كل الأطفال... في طفولته المبكرة والوسطى والمتأخرة ثم المراهقة... وهو قد يكون فقط غير عادى في نموه العقلي أو مواهبه الخاصة.

٧ — أن الطفل المتفوق هو فرد فريد من نوعه له جذوره في عائلة معينة، وجماعة اجتماعية وثقافة معينة. ولا يستطيع الأطفال المتفوقين أن يضضعوا للروتين، وبينما تطبق مبادىء عامة في إرشادهم، يختلف كل طفل عن أقرانه المتفوقين، فهو فريد في خصائصه الفطرية وفي الطريقة التي يتفاعل بها في دائرة عائلته، وفي جماعته الاجتماعية وفي ثقافة بلده، بل وفي عالمه المعاصر.

٣ – الطفل المتفوق مثله مثل كل الأطفال، له أربع مجموعات من المدرسين... مدرسوه في البيت، ومدرسوه من أقرانه في اللعب ومدرسوه في المدرسة، ومدرسوه في الجماعة الاجتماعية (في النادي والجماعات الترفيهية الأخرى بما في ذلك المعايير التي يقدرها الراشدون في الجماعة الاجتماعية). وحتى يتحقق للطفل نمو أفضل، يجب أن يكون هناك تعاون وثيق بين هذه المجموعات المختلفة من المدرسين ... وبكل تأكيد بين مدرسيه في بيته وفي المدرسة،، ومدرسيه في الجماعة الاجتماعية . وأسر الأطفال المتفوقين هم أدميون لهم في الجماعة الاجتماعية . وأسر الأطفال المتفوقين هم أدميون لهم

مشاكلهم العاطفية ويحتاجون إلى أسلوب جيد لفهم أنفسهم. وقد يعانى آباء الصغار من ذوى الذكاء المرتفع، مثلهم مثل أى آباء آخرين، من مشاعر عدم الاطمئنان والعجز أو قد يكون لديهم مشاعر عدوانية. فهم يحتاجون إلى مساعدة ليس فقط فى أن يفهموا لماذا يتصرف أطفالهم بالطريقة التى يتصرفون بها، ولكن أيضا يحتاجون أن يفهموا لماذا يستجيبون هم أنفسهم لأطفالهم بالطريقة التى يستجيبون بها، وإلا قد يستجيبون هم أنفسهم لأطفالهم بالطريقة التى يستجيبون بها، وإلا قد يستجيبون عليه سيطرة زائدة أو قد يبالغون فى حمايته، (ص ص – يسيطرون عليه سيطرة زائدة أو قد يبالغون فى حمايته، (ص ص –

## إقامة علاقات عمل وثيقة بالآباء :

يضع كارنز Karnes (١٩٧٦) قائمة من خمسة أسباب منطقية يشرح فيها أهمية إقامة علاقات وثيقة بين المدرسين وأسر الأطفال والشباب المتفوقين والموهوبين . وهي كالآتي:

ا - هناك تأكيد فيما كتب عن المتفوقين على أهمية الاكتشاف المبكر للطفل الموهوب والمتفوق. والأسرة المزودة بمعرفة عن المؤشرات الأولى للنمو السريع تكون في مركز أفضل لملاحظة السلوك الذي ينبيء بمهارة أو موهبة غير عادية.

٢ - يكون الوالدان في مركز أفضل من أي فرد آخر لتوفير البيئة
 الثرية والمثيرة التي ينضج فيها الطفل قبل بلوغه سن المدرسة.

٣ - يمكن أن يصبح الآباء ذوى المعرفة بالموهوبين والمتفوقين قادة
 ذوى تأثير فعال فى الارتقاء بالتشريعات والمساندة المالية لتحسين
 الفرص التربوية للأطفال. وهذا بالطبع يصبح ممكنا عندما تستكمل

الأقطار العربية إصدار التشريعات الخاصة بفئات المعاقين ثم تشرع في الإهتمام بالمتفوقين لدرجة تتطلب حمايتهم بإصدار التشريعات الخاصة بهم،

٤ - إن الآباء الذين يكتسبون معرفة فى تمييز الخصائص وأنماط النمو للمتفوقين والموهوبين يمكن أن يصبحوا مصادر بشرية ممتازة عندما ينخرطون فى تنفيذ البرامج التربوية للأطفال نوى القدرات العالية وغير العادية.

٥ - يشغل كثير من آباء الأطفال المتفوقين والموهوبين العديد من المهن الشيقة، وهم بهذا في مركز يمكنهم من أن يعرضوا نماذج مهنية ويساعدوا في تهيئة الفرصة لأطفالهم للتعرف على عدد كبير من المهن خلال نموهم ، (ص - ٦).

# المبادىء العامة للمساعدة :

يحتاج المتفوقون إلى نوع فريد من الإرشاد بسبب قدراتهم الخاصة، وعادة ما يحصل المتفوقين على قدر قليل من اهتمام المرشدين في المدارس، حيث يستنفذ الطلاب الآخرين ذوى التحصيل المنخفض أو ذوى المشاكل السلوكية معظم وقتهم. ويعتقد الكثير من الاداريين بالمدارس أن المتفوقين لا يحتاجون إلى مساعدة أو مساندة وأنهم يستطيعون الاعتماد على أنفسهم ، وقد أشار جوان Gowan (١٩٧٩) إلى ما يحتمل أن يواجهه المتفوقون من مشاكل مما يستلزم مساندتهم بالخدمات الإرشادية :

أولا: قد يشعروا بالحرج نتيجة ما لديهم من وفرة في المعرفة (هذا بالمقارنة إلى أقرانهم العاديين) مما قد يؤدي إلى تعثرهم في اتخاذ

قرارات تربوية أو مهنية.

ثانيا: قد يكون لديهم مشاكل مرتبطة بالحراك الاجتماعي إلى أعلى (المتفوق من أسرة فقيرة).

ثالثا: قد يدركون كيفية القيام بأشياء معينة قبل أن تقرى أجسامهم بالقدر الذي يمكنهم من تنفيذها.

رابعا : قد يكون أديهم احتياج أشد من العاديين لاكتساب ميول متخصصة تناسب مهن معينة.

خامسا: قد يواجهون مشاكل نتيجة الافتقار إلى شخص راشد يتخذونه مثلا أعلى، (ص - ٢١٨).

وغالبا ما يجد المتفوقون صعوبة في التركيز على مجال مهني، لأن لديهم قدرات عالية في مجالات متعددة ، ولأن معظمهم يختارون مهنا تتطلب فترات طويلة من التدريب المتخصص ، فإن احتياجهم إلى التركيز المبكر قد يكون هاما ،

يقترح جوان Gowan)، خمسا وعشرون طريقة محددة يستطيع بها الأباء مساعدة أطفالهم المتفوقين:

ا حيث أنهم مازالوا أطفالا، فهم يحتاجون حبا، لكن يحتاجون ضبطا أيضا ، ويحتاجون لأن نهتم بهم، لكن مع تنظيم سلوكهم، ويحتاجون تدريبا للاعتماد على النفس وتحمل المسئولية.

٢ - يجب أن يكون النظام القيمى الوالدين متسقا حتى يحقق هؤلاء
 الأطفال ما يمكنهم من نمو، وهذا يعنى ألا يكون هناك تفاوت وأسع بين
 قيم الأم وقيم الأب،

٣ - أن يشترك الوالدان مع طفلهما في مواجهة مطالب القيام

بالمهام التى يتعرض لها الأطفال أثناء طفولتهم المبكرة، مثل تدريبهم على القيام بالمهام بأنفسهم ، وتدريبهم على العد، ومعرفة الوقت بقراءة الساعة، واستخدام الكلمات الصحيحة والمناسبة والنطق الصحيح ، كذلك التوجه في منطقة السكن ، وقضاء بعض احتياجات الأسرة من السوق.

- ٤ التأكيد على التعبير اللفظى المبكر ، وعلى القراءة، ومناقشة الأفكار في حضور الأطفال الآخرين، وكذلك على الشعر والموسيقى فكل هذه المهارات مهمة لهم. كما يجب أن يقرأ الآباء لهؤلاء الأطفال، ويؤكدوا لهم ضرورة التفوق في المدرسة.
- ه على الوالدين ألا يعكرا جو التماسك الأسرى بالطلاق أو الخلاف
   أو الانفصال، وأن يحتفظا بجو المنزل سعيدا وخاليا من المشاكل.
- ٣ -- قد يكون إدراك الأطفال المتفوقين لمشاكل الكبار، مثل عدم المساواة والموت والمرض والمسائل المالية والحرب... الخ، إدراك واهن، وافتقارهم الى الخبرة يجعلهم عاجزين عن حلها. فقد يحتاجون إلى طمأنتهم في هذه المجالات.
- پجب أن يحرص الوالدان عند بلوغ طفلهم سن السادسة أو ما
   بعدها على أن يكون للطفل صديق في مثل سنه وعلى مستوى قدرته
   حتى وإن لزم الأمر احضاره من مكان بعيد .
- ۸ للكتب والمجلات والأشكال الأخرى التى تساعد على مواصلة التعلم بالمنزل مثل دوائر المعارف والخرائط والرسوم البيانية، وجمع أشياء معينة مثل طوابع البريد أو الصخور أو العملات، لكل هذه الهوايات أهمية خاصة في حياة هؤلاء الأطفال.

٩ - يجب على الوالدين مبادأة أطفالهم واصطحابهم إلى المتاحف والأستوديوهات الفنية والمؤسسات التربوية والأماكن التاريخية حيث تثقل هذه الزيارات المتنوعة خلفيتهم للتعلم.

١٠ - أن ينصت الوالدان إلى طفلهم الموهوب ولا يسكتانه حتى ولو بدى لهما أن ما يسال عنه غير مناسب أو ينافى الآداب العامة. إلا أن الآباء يمكنهم أن يصروا على أن هذه الأسئلة يجب أن تسال فى أوقات مناسبة ويمكن للأب أو الأم أن يطلب من الطفل إعادة صياغة السؤال حتى يكون أكثر وضوحا. وأحيانا ما لا يمكن الإجابة على أسئلة الطفل إجابة كاملة ، وتكون الإجابة بسؤال آخر يوجهه الوالد ويؤدى بالطفل الى أن يتجه فى اتجاهات أرحب. وعندما يفشل الوالد فى إجابة سؤال ما ، يمكنه أن يوجه الطفل إلى مصدر ما يستطيع منه الحصول على الإجابة الصحيحة.

١١ – ألا يدفع الوالدان ابنهم أو ابنتهم إلى القراءة دفعا، فهذا يتنافى مع الاستثارة العقلية. ويجب ألا يعرضوه على الآخرين أو يتباهوا به. وأن تكون الاستثارة العقلية عن طريق الكتب والخبرات المناسبة والسفر وارتياد المعارض.

۱۲ – عادة ما يكون لدى الطفل الموهوب مدى واسع من الميول، وقد لا يستطيع التركيز على مجال واحد لفترة طويلة، ويمكن للآباء تشجيع الهوايات لدى أطفالهم بتيسير ممارستهم لها، وتشجيعهم على الاشتراك في المسابقات.

١٣ - قد يتحدث بعض الآباء باستهزاء عن الأصالة والتخيل
 والأسئلة الغريبة، وهذا يجب تجنبه إذ يفضل أن تضحك مع هؤلاء

الأطفال بدلا من أن تضحك عليهم،

١٤ – وقد يكون من الأفضل ألا يبالغ الوالدين فى تقييد حياة أطفالهم لدرجة حرمانهم من أى وقت فراغ. فأحيانا ما يؤرق أسر الأطفال المتفوقين أن أطفالهم يقضون بعض الوقت فى مشاهدة التليفزيون أو قراءة الكتب الكوميدية، ولا شك أن قضاء كل وقتهم فى مثل هذه الأنشطة أمر غير مرغوب فيه، إلا أننا لا نستطيع أن نتوقع منهم بذل مجهود فى دراستهم فى كل الأوقات.

٥١ — احترم الطفل وما يعرف ، فقد تكتشف أحيانا أنه يعرف ما لا تعرفه أنت، وأحيانا بضيق هؤلاء الأطفال بالتسلط، وافترض أنه يقصد أن يقوم بما يفعله بالأسلوب الصحيح وأن مجانبته للصواب، إن أخطأ، ليست مقصودة، ولا تعتمد على سلطتك كأب، ماعدا في أوقات الشدة أو الحوادث فهنا يجب التدخل واسمح له بقدر كاف من الصرية، واعطه بعض التعليمات حتى يقوم بتنفيذها بطريقته هو وليس بطريقتك.

١٦ - يضيق الأطفال المتفوقون بكل ما هو تقليدى، ويمكنك التحدث إلى طفلك عن أهمية اتباع ما تواضع عليه الناس، مثل قيادة السيارة على الجانب الأيمن من الطريق حتى يمكنه أن يرى المزايا الاجتماعية، ثم وجهه إلى أن التقاليد الاجتماعية الأخرى مثل الأدب والأخلاق والذوق لها احترامها ولها أسس مشابهة من حيث الخبرة.

انتهاز كل فرصة لتتحدث معه عن الأشياء التي يخطىء التصرف فيها، فهو أقدر على أن يتقبل الحديث المنطقى من أي طفل أخر، وعادة ما يكون لديه شعور مرهف بالواجب.

١٨ - وفر له دروسا خاصة في مهارة يتفوق فيها. إلحقه باحدى

الجماعات الاجتماعية. ويمكن تشجيعه على أن يتحدث إلى أحد الأقراد الكبار نوى المراكز المرموقة والسلطة، في أمر من الأمور التي تهمه.

١٩ - حاول أن تنمى لديه حاسةالتذوق لوسائل الاعلام مثل التلفاز والراديو والجرائد والفكاهة والقراءة والفن. ناقش معه أسس التذوق وعطه بعض المبرة بأشكال جديدة للتعبير في القنون.

٢٠ - خصص بعض الوقت لتقضيه معه، وتستمع إلى ما يقوله وناقش معه بعض الأفكار.

٢١ - كن مثالا جيدا أنت نفسك، وحاول أن تجد له إنسانا ذا قيمة خارج الأسرة يتخذه مثله الأعلى.

٢٢ - شجع المدرسة على التخطيط للأطفال الموهوبين والمتفوقين .
 ساند هؤلاء الذين يدرسون خصائصهم واحتياجاتهم،

٢٣ - ابحث عن برامج المنح النراسية في منطقتك للأطفال
 الموهوبين وساعد في الدعوة لهذه البرامج.

٢٤ - ساهم في الارتقاء بالفهم في منطقة سكتك وتقدير ١١٠ الذي يمكن أن يقوم به الأطفال الموهوبون للمجتمع وأهمية التحطيط على مستوى الحي.

٢٥ - سائد الخطوات التي تقوم بها بعض الجماعات لتشجيع الأطفال المتفوقين وناد بالاستزادة من برامج التوجيه وبرامج التربية الخاصة للأطفال الموهوبين.

يتضمن إرشاد أسر الأطفال المتفوقين استبصارا في طبيعة كون الفرد متفوقا . فهل المتفوق أو الموهوب أن تكون له حصانات ومزايا خاصة? . طور هاريس Harris (١٩٧٦) وزملاؤه ميثاقا لحقوق الطلبة

المتفوقين. وهذه الوثيقة الفريدة تعد تذكارا لكل من أراد أن يلتزم بمسئوليته وواجبه نحو الأطفال والشباب المتفوقين.

#### تمهيسد

نحن الطلبة المتفوقين نبحث عن مكاننا فى العالم وأن يكون لنا صوب فى شئوننا. راغبين تماما فى أن نتحمل مسئوليتنا وأن ننجز التزاماتنا، نعلن هذه المبادىء والحقوق، ونحدد فيما يلى المدركات اللازمة لتحقيق استقلالنا، وإرضاء حاجاتنا ومثلنا وأهدافنا، وما نصبو إليه ونتوقعه من مساواة، وفرص ، وعدل ، وكل الحقوق الأخرى التي وعدنا بها ، أو توفرت لنا أو عورضت لأى أناس آخرين.

#### مادة (١)

## حق المتفوق في أن يكون مفهوماً

نحن نستحق أن يكون لنا الحق فى أن نكون أنفسنا ولا نعامل بطريقة مختلفة لأننا متفوقون، نحن لدينا نفس الرغبات، والحاجات، مثل الطلبة الآخرين، ونحن نسعى للحصول على حقنا فى أن نكون مفهومين من جانب كل هؤلاء الذين نقابلهم فى حياتنا اليومية.

#### مادة (٢)

# الحق في ان نكتشف مبكر ا

إن حاجاتنا غير عادية، فنحن نحتاج إلى خبرات ثرية، واستثارة والمعادر مختلفة لإرضاء هذه الحاجات . لذلك فنحن نسعى إلى حق اكتثبافنا على أن يكون هذا ضمن البرنامج العادى للمدرسة، يبدأ في رياض الأطفال، نحن نسعى إلى حقنا في التعرض لبيئة تعليمية تستجيب لما لدينا من حب استطلاع وتفرد.

نحن نسعى لإقرار حقنا في أن نربعي وتنشط دافعيتنا بواسطة برامج

وأنشطة تتعدى المألوف ولا تحددها الاعتبارات الثقافية أو العنصرية. مادة (٣)

## حق المتفوق في الإبداع

خلقنا الله مزودين بخصائص فريدة، نحن نحتاج إلى فرص خاصة لتنمية نزعاتنا في الإبداع، والإبداع هو الدافع لأى انسان لأن يتواصل بأسلوب فريد، فإذا ما أعطينا الوقت لاستكشاف كل إمكانياتنا خلال الأنشطة المناسبة والمناخ الصحيح يمكن لقدراتنا الإبداعية أن تنمو لذلك قد نطالب الآخرين بأن يفسحوا لنا من عقولهم وبإرادتهم الخاصة وأن يتصوروا إمكانيات لم تكن موجودة أبدا من قبل.

#### مادة (٤)

## حق المتفوق في القيادة

يتوقع المجتمع قيادات من بيننا ، لذلك يجب على المجتمع أن يوفر لنا كل السبل الممكنة كي تنمل إمكانياتنا .

#### مادة (٥)

# حق المتفوقين في أن يكونوا على صواب

نرجو أن توفروا لنا فرصة تقديم إجاباتنا أو حلولنا لمشاكل اعتبرت أنها حُسمت، حتى ولو اختلفت هذه الإجابات القديمة.

#### مادة (٦)

## حق المتفوقين في شحذ حواسهم

نحن نسعى إلى إقرار حقنا فى أن يكون لنا بعض الوقت الهادىء، وقتا خاليا من الضغوط، وفى أن نحلم ، ونفكر ونتأمل، وفروا لنا بيئة نستطيع فيها أن نطلق حواسنا الخمس ونستكشف لنكتشف ما إذا كان لدينا المزيد.

#### مادة (٧)

## حق التحرر من وجود جامد

نحن نستحق أن يكون لنا حرية متابعة الميول الفردية وأن نجد حلولا المشاكل دون رقابة زائدة أو تدخل.

#### مادة (٨)

## الحق في حرية الاختيار

لنا أن نتكلم بحرية فى أى موضوع نختار ، ونستحق أن يكون لنا حق التعرض لأنظمة الإنسانية وأن نختار برامج نستطيع من خلالها تطوير مواهبنا ،

#### مادة (٩)

# الحق في أن نحترم

نحن أفراد، نستحق أن نحترم فى نجاحنا وفى فشلنا. انظروا إلينا كأفراد كما نحن، دعونا نبحث عن معنى فى حياتنا بالأسلوب والطريق الذى نختار،

#### (1+) 5244

## حقنا في تحقيق إمكانياتنا

نحن آدمیون ، نحن نسعی إلی أن يعترف بقدراتنا الفريدة وبحقنا في تعليم يحقق إمكانياتنا.

وقد قدم تلفورد وساورى Tilford & Sawrey (۱۹۷۲) بعض المقترحات العملية عن طبيعة الإرشاد الذي غالبا ما تحتاجه أسر الأطفال المتفوقين إذ يقولان:

«يحتاج والدا المتفوق مساعدة في فهم مدى وطبيعة تفوق طفلهما، وغالبا ما تلزمهما لمساعدة في قبول حقيقة ما للطفل من مكانة دون ما

قلق زائد أو كبرياء. ويحتاجان إلى أن يدركا إمكانيات ومخاطر استغلال مهارة الطفل من ناحية، وإهماله أو رفضه من ناحية أخرى، فإن رفض أو تفضيل ، سواء الطفل المتفوق أو اخوته وأخواته الأقل تفوقا يظلان دائما احتمالات قائمة. فأحيانا ما يفضل الطفل المتفوق لأن والديه يستغلانه للافتخار به، بينما يهمل الوالدان أخوته وأخواته الأقل تفوقا، ويحدث أحيانا أن يهمل الطفل المتفوق لأن والديه يعتقدان أن بإمكانه أن يرعى نفسه لذلك فهو يحتاج عناية أقل مما يحتاجه الأخرون. وأحيانا ما ينتج إهمال الطفل المتفوق من محاولات والديه لأن يعوضنا إخوانه وأخواته الماديين لافتقارهم إلى التفوق». (ص - ١٢٠).

#### اسئلة للمناقشة :

انقش أى الطرق يمكنك التفكير فيها والتي تميزيين الفروق الأساسية التي قد يتبعها المرشد في عمله مع أسر الأطفال المتقوقين ،
 هل من رأيك أن مهارات وعمليات الإرشاد هي أساسا نفس العمليات والمهارات مع الفئات الأخرى؟ إذا لم تكن كذلك، كيف تختلف؟

٢ - ما سبب أهمية ألا يبالغ الآباء في الإحساس بتفوق طفلهم وألا يجعلوه يشعر بتلك المبالغة؟ ماذا يجب عليهم عمله في هذا الصدد؟

٣ - كيف يمكن للمرشد أن يساعد الآباء في أن ينصتوا لطفلهم
 المتقوق وهم أكثر استبصارا وفهما؟

٤ - يعتقد بعض المفكرين أن المتفوةين هم في الحقيقة أكثر الفئات
 المفاصة إعاقة، هل توافق أم لا توافق على ذلك؟ ما هي الأسانيد التي يمكنك تقديمها لتأييد رأيك؟.

## قائمة المراجع:

الجماهيرية العراقية – قانون الرعاية الاجتماعي رقم ١٢٦ لسنة ١٩٨٠.

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية - قانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٨.

الجمهورية اللبنانية - قانون رعاية المعاقين رقم ١١ - ٧٣ الجمهورية التونسية - قانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٨١.

عبد الرحيم ، فتحى وبشاى، حليم (١٩٨٠) سيكلوجية الأطفال غير العاديين واستراتيجيات التربية الخاصة، دار العلم - الكويت.



| Meeting                      |                | مقايلة                     |
|------------------------------|----------------|----------------------------|
| Curriculum                   |                | منهج                       |
| Partnership                  |                | <del>۔۔۔</del><br>مشارکة   |
| Mentally retarded            |                | متدانب<br>متخلف عقلیا      |
| Criterion                    |                | محك                        |
| Criteria                     |                | محات<br>محکات              |
| Gifted                       |                |                            |
| Talented                     |                | متفوق                      |
| Creative                     |                | موهوب                      |
|                              |                | ميدع                       |
| Self-concept                 |                | مفهوم الذات                |
|                              | (ن)            | ·                          |
| Decrease                     |                | نقصان                      |
| Construct theory             |                | نظرية التكوينات العقلية    |
| Conference                   |                | ندوة                       |
| social-emotional development |                | سر.<br>نمو اجتماعی/انفعالی |
|                              | ( <u></u> a)   | نهق الجنساسي راست عن       |
| Aim                          | ( <b>III</b> ) | •                          |
|                              | 4 .            | سفيه                       |
| The colour t                 | (9)            |                            |
| The eclectic viewpoint       |                | وجهة النظر التوفيقية       |

|                          | (س)          |                            |
|--------------------------|--------------|----------------------------|
| Social context           |              | سياق اجتماعي               |
| Silence                  | (ص)          | •                          |
|                          |              | مىمت                       |
| Learning disability      |              | صعرية تعلمية               |
|                          | (山)          |                            |
| Handicapped child        |              | طفل معوق                   |
| <b>611</b>               | (ع)          |                            |
| Client                   |              | ميل                        |
| Applied psychology       |              | علم النفس التطبيقي         |
| Developmental psychology |              | علم النفس النماشي          |
| Behavioral psychology.   |              | علم النفس السلوكي          |
| Cognitive psychology     |              | علم النفس المعرفي          |
| The helping process      |              | عملية المساعدة             |
| Relationship             |              | <br>علاقة                  |
| Institutionalization     |              | عزل الطفل في مؤسسة إيوائية |
| Psychotherapy            |              | علاج نفسي                  |
|                          | (ق)          | •                          |
| Anxiety                  | <b>.</b> G,  | تلق                        |
| stature                  |              | قامة                       |
|                          | (4)          |                            |
| Speech                   |              | كلام                       |
| Helper                   | ( <u>a</u> ) | <b>.</b>                   |
| Skills                   | 1,           | مقدم المساعدة              |
| DALLIN                   |              | مهارات                     |

(ت)

Special Education تربية خاصة Empathy تعاطف. Acceptance تقبل Facial exressions تعبيرات الوجه Clarification **Planning** تخطيط Action تتفيذ Evaluation تقييم Shapping تشكيل Adaptation توافق. Diagnosis تشخيص Intervention تدخل Achievement تحصيل **(血)** Trust نقة (خ) Charactristics Expert Family background (4) Mildly handicapped ذوو الإعاقات البسيطة Moderately handicapped ذوو الإعاقات المتوسطة Severely handicapped ذوو الإعاقات الشديدة

# ثبت المصطلحات

(1)

| Counseling             |              | إرشاد                    |
|------------------------|--------------|--------------------------|
| Exceptional Children   |              | أطفال غير عاديين         |
| Family                 |              | أسرة                     |
| Integration            |              | إدماج                    |
| Parent                 |              | الأب أو الأم             |
| Attitudes              |              | التجاهات                 |
| Respect                |              | احترام                   |
| Genuineness            |              | أميالة                   |
| Honesty                |              | أمانة                    |
| Exploration            |              | استكشاف                  |
| Directive approach     |              | أسلوب الإرشاد الموجه     |
| Non-directive approach |              | أسلوب الارشاد غير الموجه |
| Behavioral approach    |              | أسلوب السلوكي            |
| Group therapy          |              | إرشاد جمعى               |
| Referal                |              | إيفاد                    |
| Genetic counseling     |              | ر<br>ارشاد وراثی         |
| Crisis                 |              | أزمة                     |
|                        | (. a)        | _                        |
|                        | ( <b>-</b> ) |                          |
| Physical environment   |              | بيئة مادية               |

Witty, P.A., and Jenkins, M.D. (1934) The educational achievement of a group of gifted negro children. Journal of Educational Psychology, 45, 585 - 97.

Witty, P.A. (1940) Contributions to the I.Q. controversy from the study of superior eviates School and Society, 51, 502-8.

Witty, P.A. (1962) A decade of progress in the study of the gifted and creative pupil. In attention to the gifted a decade later. Edited by W.B. Barbe and T.M. Stephens. Columbos, Ohio, hio Department of Education.

Witty, P.A. (1955) Gifted children: Our natural resourse Nursing Education, 498-500.

Witty, P.A. (1951) The gifted child. Boston: D.C. Heath. Zettel, J.J. (1979) Gifted and talented excation over half a decade of change. Journal for the Education of the Gifted, 14-37.

Thoresen, C. E. (1966) Behavioral counselling: An introduction. The School Counsellor, 14, 13-21.

Thorne, F.C. (1961) Clinical judgement, Journal of Clinical psychology, p. 22.

(1950) Principles of personality counselling, Journal of

Clinical Psychology 880 89.

Tilford, C.W.& Sawrey J. M. (1972) The Exceptional individual. Englewood Cliffs New Jersey: Prentice Hall.

Tomlinson - Keasey, C., & Littlt, T.D (1990) Predicting educational attainment occupational achievement, intellectual skill, andd personal adjustment among gifted men and women. Journal of Educational Psycholoy, 82, 442 - 455.

Torgesen, J.K. (1991). Learning disabilities: Historical and conceptual issues. In B.Y.I. Wongg (Ed.), Learning about learning disabilities (pp. 3 - 37). San Diego: Academic Press.

Torrance, E.P. (1965) Gifted children in the classroom." New York: The MacMillan Company.

Tyler, L. (1960) Minimum change therapy. Personnel and guidance Journal, 38, 475 - 479.

Ullman, L. P., & Krasner, L. Case studies in behavior modification. New York: Holt, Rinehart & Winston.

Voelker, P.H. (1975) Organization, administration, and supervision of special education programs. In W.M. Cruickshank & G.O. Johnson (Ed.), Education of exceptional children and youth. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice - Hall.

Weiner, I.B. (1975) Fundamentals of psychotherapy. New York: John Wiley and Sons.

Williamson, E.G. (1950) Counselling adolescents. New York: McGraw - Hill.

Williamson, E.G. (1959) Some theories underlying counselling theory an practice. In W. e. Dugan (Ed.), Counselling point of view. Minneapolis: University of Minnesota Press.

counselling. Boston: Houghton Mifflin.

Skinner, B. F. (1966) In R. Ullrich & J. Mabry (Eds. 0, ontrol of human behavior. Glenview III.: Scott, Foresman and Co., pp. 11-20.

Shurkin, J.N. (1992). Terman's kids: The groundd-breaking study of how the gifted grow up. Boston Little Brown & Co.

Smith, G.E. (1956) Counseling in the secondary School. New York: MacMillan.

Smith, M. L., Glass, G.V., & Miller, T. I (1980) The benefits of psychotherapy. Baltimore: Jones Hopkins University Press.

Stanovich, K.E. (1990). Discrepency definitions of reading disability: Has intelligence led us astray? Reading research Quarterly, 26 7 - 29.

Stewart, J.C. (1974) Counselling parents of exceptional children: Principles problems and procedures. New York: MSS Information Corporation.

Stone, N. M. (1948) Parents attitudes to retardation. American Journal of Mental Deficiency, 53, 363.

**Strupp, H.H.** (1986) Psychotherapy: Research, Practice, and public policy (How to avoid dead ednds). American Psychologist, 41, 120-130.

Smith, R.M., & Neisworth, J.T. (1975) The exceptional child: A functional approach. New York: McGraw-Hill.

Swassing, R.H. (1984) Gifted and talented children "In Exceptional Children. 2 nd ed. Edited by W.L. Howard and M.D. Orlansky. Columbus, Ohio: Charles E. Merrill.

Tannenbaum, A. (1986) Giftedness: A pshchosocial approach. In R. J. Sternberg & J.E.

Davidson, (Eds.), Conception of giftedness (pp. 21 - 52) Cambridge, UK.: Cambridge University Press.

Terman, L. M. and Miles C.C. (1936) Sex and personality: Studies in masculinity and fimininity New York: McGraw Hill.

Terman, L. M. (1922) Were we born that way? .The world's Work.

Renzulli, J.S. (1978) What makes giftedness? reexamining a definition. Phi Delta Kappan: 180 184.

Renzulli, J.S. (1986). The three ring conception of giftedness: A development model for creative productivity. In R. J. Sternberg 7 j. E. Davidson (Eds.) Conception of giftdness (pp. 43-92). Cambridge University Press.

Reynoldes, A. R. & Walberg, H. J. (1990). A structuaral model of science achievement. Journal of Educational Psychology, 83, 97-107.

Robinson, C. (1959) A gheory of therapy, personality and interpersonal relationship as developed in the client - centered framework. In S. Koch (Ed.) Psychology: A Study of Science. New York: McGraw - Hill.

Rogers, C.R. (1942) Counseling and Psychotherapy. Boston: Houghton Mifflin.

Rogers, C. (1977) Carl Rogers on personal power. New York: Delacorte.

Rogers, C. (1962) Toward a theory of creativity. In A sourcebook for creative thinking. Edited by S. Parnes and H. Harding New York: Scribner's.

Rogers, C.R. (1951) Client centered therapy. Boston: Houghton Mifflin.

Ross, A. O. (1964) The exceptional child. New York: Grune & Stratton.

Roos, P. (1977) A parents view of what public education should accomplish. In E. Sontag (Ed.). Educational programming for the severely and profoundly handicapped Division of Mental Retardation, The Council for Exceptional Children. Pp. 72 - 83.

Sabeth, B. and Leventhal, J. (1984) Marital adjustment to chronic childhood illness: a critique of the literature. Pediatrics, 73, 762 - 767.

Schwebel, M. (1955) why unethical practice? Journal of Counselling Psychology. 2, 122-128.

Seagoe, M. V. (1875) Terman and the gifted. Los Altos, Calif.: William Kaufman.

Shertzer, B., & Stone, S. C. (1968) Fundamentales of

Mckinney, j. (1984) The search of subtypes of specific learning isability. Journal of Learning Disabilities, 17, 43 -50.

McCarthy, j., & McCarthy, J. (1969) Learning disabilities. Boston: Allyn & Bacon.

Muncy, M. (1973) The parent's right to read. Journal of Learning Disabilities, 6, 394.

Munson, H.L. (1971) Foundation of developmental guidance . Boston : Allyn and Bacon.

National School Public Relation Association (1968) Working with parents: A guide to classroom teachers and other educators. Washington, D. C. Author.

Newland, T. E. (1976) The gifted in socio - educational perspective. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall. Nichols, R. G. & Stevens, L.A. (1957) Are you listening?

New York: McGaw- Hill.

Norton, F.H. (1976) Counselling parents of the mentally retarded child. The School Counsellor, 23, 200 - 205.

O'Dell, S. (1974) Training parents in behavior modification. A review. Psychological Bulletin, 81, 418 - 433.

Blocker, D.H. (1966) Developmental Counselling . New York: Roland.

Patterson, C. (1986) Theories of counselling and psychotherapy. New York: Harper and Row.

Pepinsky, H., & Pepinsky, P. (1954) Counseling theory and Practice. New York: Roland.

Pless, I. and Nolan, T. (1991) Revision, replication and neglect in research on maladjustment in chronic illness. Journal of Child Psycholoy and Psychiatry, 32, 347 - 365.

Pressey, S. L. (1962) Educational acceleration: Occassional procedure or major issue? Personnel and Guidance Journal, 12 - 17.

Pressey, S. L. (1965) Two basic neglected psychoeducational problems. The American Psychologist, 20, 391 - 95. Radford, J. (1990). Child prodigies and exceptional early achievers. New York: Free Press.

Kinsbourne, M. & Caplin, P. (1979) Children's learning and attention problems. Boston: Little, Brown.

Kirk, S.A. (1985) Educating exceptional children Boston Houghton Mifflin.

Klein, R., Altman, S., Dreizen, K., Frieman, R., & Power, L. (1981) Restructuring dysfunctional parental attitudes toward children'slearning and behavior in school: family oriented psychotherapy. Journal of Learning Disabilities, 14,15 - 19.

Kornhaber, M., Krechevsky, M., & Gardner, H., (1990). Engaging intelligence. Educational Psychologist, 25, 177 - 199.

Krippner, S. (1967) The ten commandments that block creativity. The Gifted Child Quarterly, 11, 144 - 51.

Laycock, S. R. (1956) Counselling parents of gifted children. Exceptional Children, 22, 108-109:

Lerner, J. W. (1985) Children with learning disabilities: Theories, diagnosis, and teaching strategies. Boston: Houghton Mifflin.

Lehman, E.B., and Erwins, C.J. (1981) The social and emotional adjustment of young intellectually gifted child-dren. Gifted

Lewis, E.C. (1970) The psychology of counselling. New York: Holt, Rinehart & Winston.

McMillan, D.L. (1977) Issues and trends in special education. In C. J. Drew, M.L. Hardman & H.P. Bluhm, (Eds) Mental retardation: Social and educational perspectives. St. Louis: C.V. Mosby.

Magoon, R.A., & Garrison, K.C. (1976) Educational psychology: An integrated view. Columbus, Ohio: Charles E. Merrill.

Maslow, A. H. (1970) Motivation and personality (Rev. ed) New York: Harper & Row.

McGowan, J.F., & Porter, T.L. (1967) An introduction to vocational rehabilitation process.

Washington, D.C.: U.S. Department of Health, Educational and Welfare.

Hosey, C. (1973) Yes, our son is still with us. Children Today 2, 14-17, 36.

Howe, M. J. A. (1990). The origins of exceptional abilities. Oxford, UK. Basic Books.

Hudgins, B. (1977) Learning and thinking: A primer for teachers, III.: F. E. Peacock.

III.: F. E. Peacock.

Hughes, P., and Leiberman, S. (1990) Troubled patents: Vulnerability and stress in childhood cancer. British Journal of Medical Psychology, 63, 53 - 64.

Hutt, M. L., & Gibby, R. G. (1976) The mentally retarded child: Development, eucation and treatment. Boston: Allyn and Bacon.

Hyden, A, H., & McGinness, G. D. (1977) Educational programming for the severely and profoundly handicapped. Reston, Va: The Council for Exceptional Children.

Jacob, J. C. (1970) Are we being misled by fifty years of research on our gifted children. Gifted Child Quarterly, 120 - 23.

Johnson, D.W. (1972) Reaching out: Interpersonal effectiveness and self0actualization. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice - Hall.

Joran, T.E. (1972) The mentally retarded. Columbus, Ohio: Charles E. Merrill.

Karnes, F. A.(1976) For and about parents Talents an gifts: The Official Journal of the association for the Gifted. 19,6.

Karnes, M. B., & Zehrbach, R. R (1972) Flexbility in getting parents involved in the school. Teaching Exceptional Children, 5, 6 - 19.

Kavale, K. A., & Forness, S.R. (1992). History, defintion an dianosis. In N.B. Sinh & I. L. Beale (Eds.), Learning Disabilities: Nature theory and treatment (pp. 3-43) New York: Spring - Verlag.

Kelly, G. (1991) Thepsychology of personal construct. London: Routledge. Gorham. K. A. (1975) A lost generation of parents. Exceptional Children. 41, 521 - 525.

Gowan, J.C., & Torrance, E.P. (1971) Educating the ablest: A book of readings on the education of gifted children. Itasca, Illinois: F. E. Peacock.

Gowan, J.C. & Demos, G. D. (1964) The education and guidance of the ablest. Sprifield, Illinois: Charles C Thomas.

Gowan, J. C. (1964) Twenty - five suggestions for the parents of able children. The Gifted Child Quarterly, 8, 192-193.

Hackney, H., & Nye, S. (1973) Counselling strategies and objectives. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice - Hall.

Hammill, D. Leigh, J., McNutt, G., & Larsen, S (1981) A new definition of learning disabilities. Learning disability Ouarterly, 4 (4), 336 - 342.

Harra, V. (1975) Stop worrying nonsense! The Exceptional Parenta. Jan. / Feb., 5, 12 - 15.

Harris, D. (1976) A bill of rights for the gifted. Talents and Gifts: The Official Journal of the Association for the Gifted. 18,8.

Heath, D. H. (1980a) The maturing person. In G. Walsh & D. Shapiro (Eds.) Beyond health andd normality, New York: Van Nostrand Reinhold.

Heath, D. H. (1980b) Wanted: A comprehensive model of healthy development. Personnel and Guidance Journal, 58, 391 - 399.

Hitchcock, W.L. (1964) The counselling services, Atlanta, Geeeeeeeorgia: Georgia Department of Education.

Hobbs, N. (1975) Issues in the classification of children. Jossey - Bass, Inc.

Hollingsworth, L.S. (1975) Children above 180 I.Q.: Standford - Binet, Origin and Development. New York: Arno Press.

Hollingsworth, L. S. (1942) Children above 180 I.Q. Yonkers - on - hudson, N. Y.: World.

Eiser, C. (1990) Chronic Childhood disease. Cambridge University press.

English, H. B., & English, A.C. (1958) A comprehensive dictionary of Psychological and psychoanalytical terms. New York: Davidd Mckay.

Erickson, M.L. (1976) Assessment and management of developmental changes in children. St. Louis: C. V. Mosby.

Feldhusen, J.F. (1986). A coneption of giftedness. In R.J.

Sternberg & E. Dsvidson (Eds), Conception of giftedness. (pp. 112-127). Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Feldman, D. H. (1988). Nature's gambit: Childd prodigies and the development of human potential. New York: Basic Books.

Fox, R. E., & Barclay, A. (1989) Let a thousand flows bloom or, weed the garden? American Psychologist, 44, 55-59.

Gallager, J. (1958) Peer acceptance of highly gifted children in elementary school. The Elementary School Journal, 58, 465-70.

Gallager, J. (1959) The gifted child in elementary school. Washington, D. C.: National Educational Association.

Garrison, W. and McQuiston, S. (1989) Chronic illness during childhoodd and adolescence. Newburry Park: Sage

Gaddes, W. II. (1985) rning disabilities and brain function , 2nd ed . New York : Springer - Verlag.

Gearheart, B. R., & Litton, F. W (1975) The trainable retarded: A founations St. Louis: C. V. Mosby.

Gordon, R. (1977) Special needs of multi - handicapped children under six and their families: One opinion. In E. Contage (Ed), Educational programmingg for the sevsrely and profoundly handdicapped. Division of Mental Retardation, The Council for Exceptional Children, pp. 61-71. Ghobrial - Talaat - Mansour & Vance, H. Robert (1988) Sepcial Education in Egypt. An over view. Center for early childhood Learning and Development.

Arbor: University of Michigan Press.

Davis, K. (1977) Human behavior at work: Organizational behavior. New York: McGraw-Hill.

Davis, H. & Fallowfield, L. (1991) Counselling theory. In H. Davis and L. Fallowfield (Eds) Counselling and communication in Health Care. CHichester Wiley.

Davis. H. (1993) Counseling parents of children with chronic illness or disability. Paul H. Brookes.

Dean, D. (1975) Closer look: A parent information service. Exceptional Children, 41, 520 - 527.

DeGenaro, J.J. (1973) What do you say when a parent asks, How can I help my child? Journal of Learning Disabilities . 6, 102- 105. Dugan (Ed.), Counselling point of view. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Demos, G.D. & Grant, B. (1973) An introduction to counselling: A handbook. Los Angeles: Western Psychological Services.

Dryden, W. (1990) Rational emotive counselling in action . London: Sage.

Dunn, L.M. (Ed) (1973) Exceptional children in the schools: Special edducation in transition. New York: Holt, Rinehart & Winston.

Dusin, R., & George, R. Action counseing for behavior change. New York: Intext Educational publishers.

Egan, G. (1982) The skilled helper: 2 nd ed. Monterey: Brooks? Cole.

(1984) people in systems: A comprehensive model for psychosocial education and training. In D. Larson (Ed.), Teaching psychological skills: Models for iving psychology away. Pacific Grove, CA: Brooks / Cole.

Ellingson, c. (1967) The shadow children. Chicago: Topaz Books.

Ehlers, W. H., Krishef. C. H., & Prothero, J. C. (1977) An introduction to mental retardation: A programmed text. Columbus, Ohio: Charles E. Merrill.

Ellis, A. (1962) Reason and emotion in psychotherapy. New York: Lyle Stuart.

Bernard, H. W., & Fullmer, D. W. (1977) Principles of guidance. New York: Thomas Y. Crowell.

Blake, K. A. (1976) The mentally retarded: An educational psychology. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.

Bloom, B. S. (1985). Developin talent in young people. New York: Ballantine Books.

Brown, R.H. (1969) Suggestions for parents. Journal of Learning Disabilities, 2, 97 - 106.

Bryant, J. E. (1973) Parent - child relationships. Their effect on rehabilitation. Journal of Learning Disabilities, 4, 325 - 329.

Boston, B. O. (1978) Characteristics of the gifted and talente, U.S. Office of Education, 1978.

Brutten, M., Richardson, S., & Mangel, C. (1973) Something's wrong with my child. New York: Hartcourt, Brace, Jovanovich.

Burton, T. A. (1976) The trainable mentally retarded. Columbus, Ohio: Charles E. Merrill.

Buscalia, L. (1975) Parents need to know: Parents and teachers working together. In S. Kirk & J. McCarthy(Es.), Learning Disabilities: Selected ACLD papers, Boston: Houghton Mifflin.

Cadman, D., Boyle, M. Szatmari, P. and Offor, D (1987) Chronic illness, disability, and mental and social well-being: Findin of the Ontario Chil Health Study, Pediatries, 79, 805 - 813.

Carr, J. (1980) Heelping your handicapped child. Harmondsworth: Penguin.

Caplan, G. (1964) Principles of preventive psychology and effective behavior. Glenview. Illinois: Scott, Foresman and Co.

Cooper, A. & Harpin, V. (1991) This is our child. How parents experience the medical world? Oxford: Oxford University Press.

Cruickshank, W.M. (1974) The false hope of integration. Cross, J. G., & GGuyer, M. J. (1980) Social traps. Ann

#### References

Aguilera, D.C., Messick, J.M., & Farrell, M.S(1970) Crisis intervention: Theory and methodology. St. Louis: C.V. Mosby.

American Psychiatric Association (1980) Diagnostic and statistical manual of mental disorders (3 rd ed.). Washington, DC: American Psychiaatric Association.

Atkin, J. (1973) Counselling in an age of crisis. Personnel and Guidance Journal, 50, 723.

Attwell, A. A., & Clabby, D. A (1971) The retarded child:

Answers to questions parents ask. Los Angeles: Western Psycholoical Services.

Barch, R.H. (1969) The parent- teacher partnership. Arlington, Virginia: The Council for Exceptional Children.

Bardie, R.F. (1972) The 1980 counsellor: Applied Behavioral Science. The Personnel and Guidance Journal, 50, 451-456.

Benbow, C.P., & Arjman, O (1990). Predictors of high academic achievement in mathematics and science by mathematically talented students: A longtudinal study. Journal of Educational Psychology, 82, 430 - 441.

Benjamin, A. (1974) The helping interview. Boston: Hougton - Mifflin.

Blocher, D.H. (1966) Developmental Counseling. New York: Rolan,

Brammer, L.M. (1977) who can be a helper? Personnel and Guidance Journal, 55, 303 - 308.

Boston, B.O. (1978) Characteristics of the gifted and talented Washinggton D.C. Office of the Giftedand Talented, U.S. Office of Education.

Brammer, L. M. (1973) The helping relationship: Process and skill. Englewood Cliff, New Jersey: Prentice - Hall.

Byard, O. (1991) This is our child: How parents experince the medical world. Oxford: Oxford University ress.





